محدسعيك القشاط



# من حال في المراع (المراع المراع ا

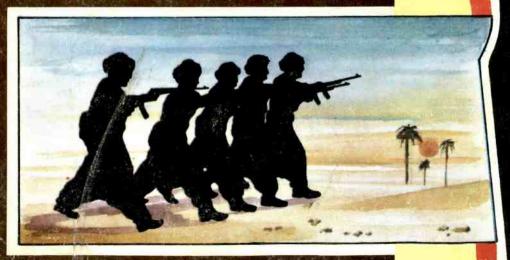

دار لبنان الطباعة والنشر تعرف المعان الصفجات 49 و 50 مفقودة

المجمولة والمواجعة

بينم للبي الشيخ المحمد المناسخة

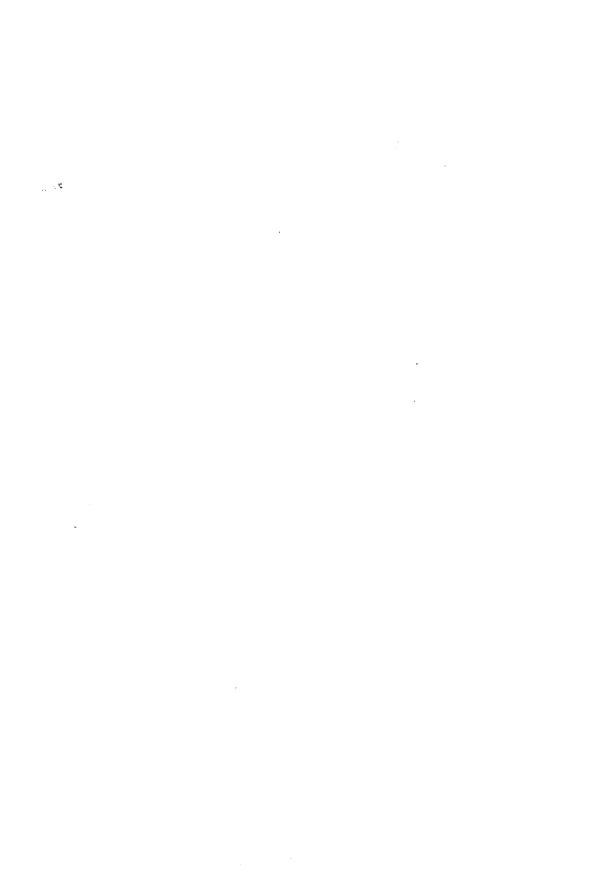

من ظف ال

السّاشيئر **دارلبسنان للطباعة والنشر** بسّيروت-بسشنان

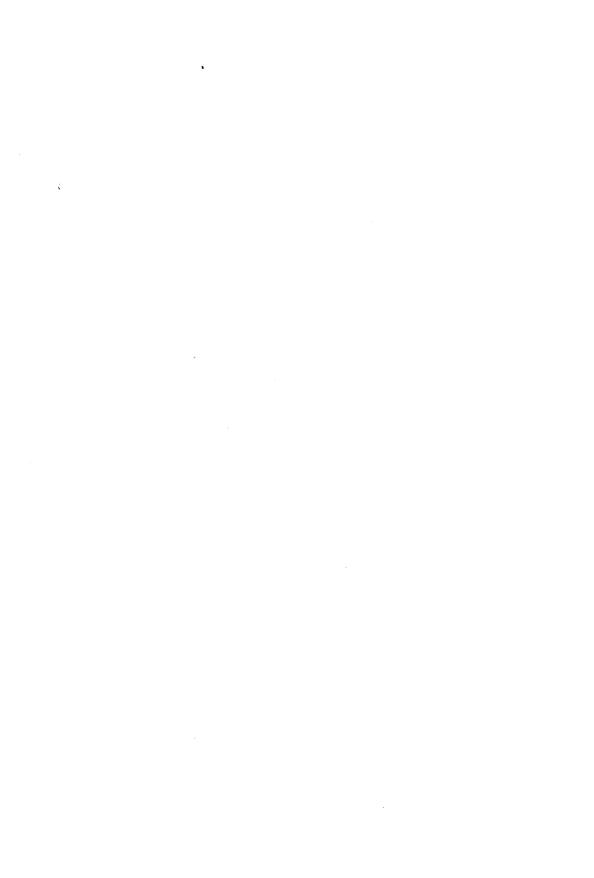

# ( لاهت راه

- إلى كك شهيد سقط من اجل علاد كلمقالحت
- إلحے كل ثائر بيا فع عن كرا مقامت ووطنه
- إلحث ورق العرب الكبرى من الخليج الحد الحيط
   ا هدى حديث اكثورتين هذا

محدسعيد القشاط

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

المستنوس السيادي

بنيه أِللْهُ الْجَازَالُ الْحِينَاءُ

# مقدّمتة

أعزائي القراء.

في هذه الظروف التي تشكالب فيها قوى الاستعبار العلني منه والمبطن على اقتسام أمتنا العربية وترابها المقدس .

في هذه الآونة . مكنتني الأقدار من الوقوف على ثورتين عظيمتين ، يخوض رجالها الكفاح المسلح دفاعاً عن كرامة العرب، وعن أرض العرب .

الشورة الأولى في 'عمان في منطقة ظفار . حيث يطالب رجالها بتحرير المنطقة من القواعد البريطانية. وطرد النفوذ الايراني المتمثل في القوات الزاحفة الطامعة من طهران إلى أراضي الخليج العربي وجبال العرب ومنتجعاتهم .

والمطالبة أيضاً بتوحيد الأجزاء المتناثرة على ضفة الخليج. والمقسمة بينالعشائر والمشائخ. وهي أعجز من أن تدافع عن خيمة . ويكفي أن جزيرة أبو موسى لم تجد من يدافع عنها غير ستة من الرجال قتلوا ليعيش المشائخ .

والثورة الثانية على ضفاف الحيط الأطلسي . يخوضها رجال أفخر أن

الدماء التي تجري في عروقي لها نشب بتلك الصحراء .

فمنذ عام وثلاثة أشهر والرجال يقبضون على أزندتهم يتنقلون على ظهور الجمال تحت حر الهجير يقاسون الجوع والعطش من أجل تحرير جزء من أجزاء أمتنا الغالية ألهى الكثرة من العرب نفطهم عنها .

وأنا أكتب هذه المقدمة في مصائف لبنان ، وأشهد البذخ الذي يعيشه أمراء النفط وذويهم ، والسيارات الفارهة التي لا يفقهون منها إلا مقعد القيادة والجلوس عليه . . أشعر انني أتمزق من الداخل بعد معاينتي للجوع والعري الذي يقاسيه شعب الصحراء وثورة الصحراء . وكذلك شعب عمان وثورة ، عمان .

متى يصلح هذا الخطأ في التركيبة العربية ؟..

ومتى يتعافى أمراء الجزيرة من تخمتهم ليتعافى الجياع العرب من جوعهم ؟

متى تتحد هذه الثورات المتناثرة في ثورة واحدة عارمـة تحطم الأخطاء والمخطئين . وتبعث أمة العرب من جديد . وتعيد للجسم العربي شبابه وقوته وعافىته ؟

ان الإنسان ليخجل من جيله حتى البكاء ، وهو يقرأ عن زوجة أحد الرؤساء العرب وهي تنثر الليرات الذهبية على الحاضرين في عرس ابنتها . وهو يعلم أن شعب تلك السيدة يتقاتل على فتات الخبز ، ويشرد في البقاع طلباً للرزق .

وإن الإنسان ليخجل حتى النخاع؛ وهو يسمع عن ملايين الدينارات تصرف لاستقبال نكسون والشعب العربي تسحقه الجماعة .

والإنسان العربي يتميز غيظاً وهو يشاهد بعض العوب كالعملة الزائفة يهتفون للشرق أو للغرب دون أن يبحثوا عن تراثهم ودون أن يبعثوا انسانهم العربي المؤمن المخلص في داخلهم.

ان مستقبل هذه الأمة بيد الشباب وإني لأراه باسماً بإذن الله .

وإن ربط هذه الثورات في ثورة واحدة متصلة عارمة. هو أيضاً بيد الشباب .. واني لأراه قريباً بإذن الله .

« وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » .

حمد سعيد القشاط

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem



# متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

# من ظفار الى الساقية الحمراء

بقصر لا يطاوله الغبار' حليلت ويلهيه النضار وتصلى من بني كسرى (ظفار) جياعاً ثم يخفيها القفار تخربها الجاعة والصنار ملطخ وجهنا منهن عار

سواي منعم تؤويه دار ويصبح نائماً وتبيت غرثى وللاسبان في الصحراء عسف وفي (شنقيط) تلتهم المنايا وفي أرض الجزيرة كم ديار وفي القدس الشريف ذوات خدر

وتسآلي متى ينهى السنفار؟
تذكرنا وقد هجع الصغار
مهيضة لا تطير ولا تطار
وباروداً يشعلها التتار
بلا سند بها الأحرار ثاروا
أدور معالكواكب حيث داروا

أيا أم البنين كفى عتابي وضيقك من ليال طال فيها فيها فيا دامت جوانحنا بذل فهذاك الخليج يعج نارا وساقية المحيط تمور غيظاً تريني اغبر الفودين شعثاً

إذا ثارت ('عمان) وجدت فيها وأشدد للربى الحمراء رحلي فقومي من (دمشق) إلى(المكلا) وبين مواقع الثوار أحيا وأنات السجين بكل أرض يراعى للعروبة صوت حق ألفت لوافح الصحراء حتى الميدا أريدك تفهمين جراح قومي لهم قولي مع الثوار يضحي ويذكر دانماً.. بل كيف أنسى

تعانقني على شغف \_ ( سحار )
إلى أن يطرد الليل النهار
إلى أرض بها شيدت (أطار )
صدى صوت المدافع حيث واروا
لها عبرى إلى الدنيا مسار
وثورتنا إلى الدنيا منار
بدت خلف العجاج لنا (بشار)
وطيفك ما نأى عنه المزار
وعني حين يسألك الصغار
ويسي سوف يرجعه انتصار

بشتار – جنوب الجزائر ۳ مارس ۱۹۷٤

# ظف إر

١غسطس ١٩٧٣

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

بعد أن قضينا قرابة الخس ساعات نتمرجح في طائرة صغيرة أقلعت بنا من مطار عدن متجهة صوب الشرق . تهبط بين الحين والآخر في المطاراتالصغيرة فنقعى بها اقعاء الذئب ، وتطير فوق القمم الشوامخ كما تطير الجرادة .

ضاعت علينا ساعة من الساعات الخمس ونحن في أرض فضاء قيل انها مطار (قشن) لا أنيس فيها ، استعملت الطائرة منبهها فسمعه مندوب الشركة الذي جاء في سيارة كبيرة، وجلس في مؤخرة الطائرة يحاسب الجماعة ويتظلم من ضآلة راتبه، دون أن يشعر بأدنى حرج في أنه أضاع الوقت علينا. الأمر الذي جعل قائد الطائرة ينطلق بها على الأرض والشيخ بداخلها بعد أن أعجزت الحيلة في إنزاله ، ولم يقف القائد بطائرته الجرداء إلا بعد أن وقف أحد المواطنين يلوح ببندقيته متوعداً فانصاع هذا لإنزال الشيخ وانطلق دون أن يحكم قفل الباب .



بعد أن قضينا تلك الساعات نزلنا ﴿ بالغيظة ﴾ - إحدى قرى حضرموت-حيث أقلتنا سيارة ٬ طاوية٬ برفقة مجموعة من الثوار لتلقي بنا بعد مسيرة ثلاث ساعات أخرى في قرية صغيرة قيل ان اسمها ﴿ دمقوت ﴾ تتوسطها خيمة متوسطة ٬ هي بيت الضيافة للأخوة الثوار .

ولجناها وبقايا الشفق الأحمر تغرق خلف القمم ..

كانت الانارة ضئيلة، والمصباح مغبش الجوانب يتربع فوق صندوق حديدي هو الأثاث الوحيد في هذه الخيمة – فتح فيا بعد ليخرجوا منه لنا الشاي والسكر – .

كانت عيون الرجال تقدح الشرر حول المصباح وسط الظلمة ، وتبينت في وجوه الجالسين قبلنا ملامح امرأة تبرز بين الرجال لا يميزهـا شيء بينهم اللهم إلا اطالة قليلة في شعرها الأجعد ..

كان الجميع يقبضون على بنادقهم بما فيهم المرأة ، ويتمنطقون بأحزمة الذخيرة ، نحن الوحيدون الذين كنا عزلاً من السلاح – وما أسوأ أن يكون الإنسان أعزل بين المسلحين – إذا ما استثنينا مسدساً يربطه كل منا بحزامه كشمار بأننا دخلنا منطقة الثورة ...

لم تكن الخيمة بمهدة الأرض ، ولم يكن بها أي أثر لشيء اسمه الفراش ولقد كان بعضنا لم يألف النوم على أمنا الأرض دون عازل ..

جلسنا منهكين من التعب وكأن على رؤوسنا الطير ، ينظر كل منا إلى عيون الآخرين ، وغرق أحد الرجال في الظلمة وبعد قليل أقبل يجرجر عنزاً اشتراها لضيافتنا أصبحت في ثوان لجا يطبخ في قدر كبير مسم الأرز ، دلق ذلك في قصمة كبيرة مسطحة تجمهرنا حولها نزدرد بالأيدي ذلك الخليط من اللحم والأرز ، وافترشنا الحصى وتناومنا مع النائمين ..

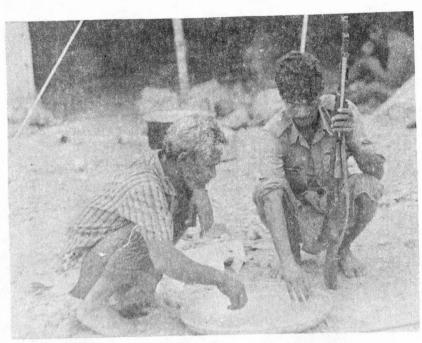

سبعة رجال وعنز

قبل انبلاج الفجر بقليل قمنا دون أي جلبة وقد عباً كل منا «مطرته» بالماء وجمع لوازمه في مخلاة شدت إلى الظهر . . وتمنطق بسلاحه ، وسرنا نتتابع كالذئاب دون أي ضوضاء فالسكوت في هذه المناطق من ذهب .

أصر أحد الثوار أن يصطحب عنزاً لغذائنا وأن يجرها بجبل خلفه ، وقد كنا جميعاً في وضع يثير الشفقة ، وكانت العنز المسكينة أسوأنا حظاً . .

الطريق كمسرب النمل يتعرج بين الصخور السوداء قاصداً قمة الجبل في صعود متعب .. ونازلاً للوادي السحيق في انحدار قاتل .. وعلى يميننا بحر العرب ، يصطخب بأمواجه .. مئات الأطنان من الماء ترتفع عالياً وتهوي إلى الأعماق السحيقة كا تهوي الأمم بعد صعودها الشامخ.. جميعنا لا نتحدث ، وكل منا يريد أن يوفر الجهد الذي قد يبذل في الحديث السير ، وأراد أحد الأخوة أن يلطف جونا بالأماني قائلا :

لولم يكن قدومكم في هذا الفصل لقطعنا الطريق بحراً ، إذ أن البحر طيلة أشهر يوليه وأغسطس وسبتمبر لا يمكن الدخول إليه ، أو الامجار فيه من كثرة الدوارات . .

العنز أمامنا تتدلى أحياناً في الحب والثائر «ويدعى بخيت » يقفز فوق الصخور أمامنا في خفة وقوة ويجرجرها كما يجرجر الأطفال خرق القباش في لعبهم ، وقد أعلنت المسكينة احتجاجها مراراً ولكنها آثرت الاستسلام في صمت عندما وجدت أن الصياح يكلفها جهداً ضائماً لا فائدة منه ، ولم يجد أذنا صاغية كأى احتجاج للضعفاء . .

تتابعنا في الطريق ، كل منا يسير خلف صاحبه، مشدوداً إلى الأمام لتفادي الصخور ومخافة مباغتة أحد الانجليز أو (البلوش) الذين يشتغلون في خدمة السلطان قابوس ويرتزقون من القتل، فقد يطلقون علينا النار إشباعاً لهواية القتل في نفوسهم ...

#### طائرة ببقرة اا

وعلى ذكر إطلاق النار ، فلقد صادف يوم وصولنا أن أسقط الثوار طائرة كان يقودها أحد الضباط الانجليز. يغير علىالسكان الآمنين، يقتل الناسو الحيوان، ويلبس « شورتاً » قصيراً وقميصاً صيفياً وكأنه في إجازة الأسبوع . .

وقد كان هذا الشاب المغرور ينزل بطائرته إلى قرب الأرض مصوباً رشاشها إلى الأهلين باحثاً عنهم في الأحراش والصخور ..

وقد صادف أن كان بعض الثوار بالمنطقة ، فكما يتسلى باطلاق النار على الصخور علما تكون هي الأخرى ثائرة ، كان الثوار هم أيضاً يتسلون بإطلاق النار عليه من بنادقهم العادية .

وأخيراً تمكن الانجليزي من قتل بقرة وإصابتها إصابـــة مباشرة ، وصار ينقض عليها ويرتفع فلربما تعود لها الحياة ، ولكن الثوار قايضوه وكانت مقايضة عسيرة ، فأبقار الثوار غالية الثمن ، إذ استطاع أحدهم أن يصيب ألانجليزي إصابة مباشرة في رأسه و في جنبه هوت على أثرها طائرته إلى الأرض متناثرة إلى ثلاث قطع ، كان هو يتربع ميتاً في القطعة الأمامية ، ولقد حاول الثوار نقل الجثة وتسليمها للهلال الأحمر ولكن طائرات زملائه كانت أسرع منهم إليه فلقد أمطروا الطائرة بوابل من الرصاص لتحطيمها وحرقها وحرق الخرائط ، التي بداخلها ، وإزالة ما يدينهم ، ويثبت تواجد الانجليز في المنطقة ، ومع ذلك فقد تحصل الثوار على كافة الخرائط ودفنوا إلى جانب الطائرة بقايا جثة ذلك البريطاني التعدس ..

ان طائرة ببقرة ثمن لا يصدق ، ومع ذلك حدث ، ولكن من أجل ماذا عوت هذا الشاب الانجليزي الذي لا شك أن زوجته وأولاده ينتظرونه خلف البحار ؟.. انها السياسة « وعلى الأصح سياسة الجريدي الذي حشر نفسه بين المسجونين السياسيين . ولما قيل له ان جريمتك اخلاقية قال كلها سياسة » .

# الى القمم

كانت هذه الأفكار تدور في نحيلتي ، وأنا أسير خلف أحد الزملاء.. لقد أصبحت الطريق تتجه بنا إلى أعلى .. إلى أعلى .. إلى أعلى القمم التي ما تبلغ نهاية الواحدة حتى تبدأ الثانية ، وكانت أرجلنا – مع ارتفاع الشمس في وجوهنا – تخور .. وقوانا تضعف .. وحلوقنا تجف وتنشف ، لم ترطبها جرعات الماء التي يتناولها كل منا من مطرته على انفراد ، ولقد كان كل واحد منا يخشى أن يعلن عن تعبه فيستهزىء به الزملاء . وكنا نحن – جماعة الصحافة – نحاول في جهد جهيد أن نعلن الثوار أننا لسنا بأقل منهم صبراً وجلداً .. وتوغلت الطريق في الصخور إلى الأعلى ، وكان الرجال المسلحون يصادفوننا في الطريق فنقف حتى عروا أو يقفون حتى غر ، وكان التسليم بالعناق يتم بين أهل جنوب الجزيرة العربية ، وكنا نقلدهم في ذلك بعد أن لبسنا ملابسهم ..

وقبل أن نبلغ القمة ارتمينا مراراً تحت ظلال الشجيرات الصغيرة والصخور الناتئة. وعندما بلغناها كان الهواء مخلخلا تماماً.. وأصبح الشهيق يتم بصعوبة فجلسنا نسترد الأنفاس ونستعد للهبوط وهكذا بقدر الصعود يكون الهبوط..

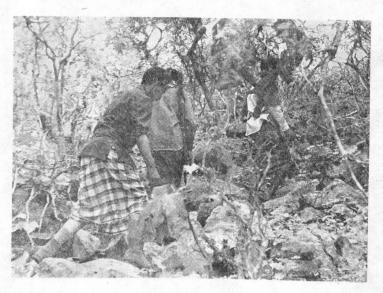

فانحدرنا بشدة وكانت أحذيتنا تضغط على مقدم الرجل فتحدث في الأصابع أوراماً تؤلمنا في السير، وقد كانت أيدينا سنداً لنا على الأحجار الباركة التي كثيراً ما جرفت حقائبنا عند الدوران سع ملامح الطريق .. أصبحت المياه تنفد أولاً بأول ، وأصبحنا ننظر لبعضنا نظرات استجداء لجرعة ماء عند كل جلسة نرتمها على صخرة ..

وفي زحمة الإرهاق صعوداً وهبوطاً غاب بين الصخور زميلنا بخيت وهو يجر عنزه ، وعند وصولنا بعد منتصف النهار إلى مورد للماء يسمى (مرارة) وجدناه قد شواها شياً لذيذاً أكلناه بشراهة بمثل الشراهة التي شربنا بها كؤوس الشاي بعد الطعام ، وعلى ذلك المورد وجدنا مجموعة من الفتيات الجبليات بلباسهن المزركش الجميل ، ذكرنني بصويحبات امرىء القيس

اللواتي نحر لهن جمله ، وبالرغم من اننا نحرنا عنزاً فإننا لم نستطع أن نقدم لهن إلا قليلًا منها نظير « صخان » كبير من الشاي جدن به علينا .

وعند العصر قمنا لنواصل السير فلم تطاوعنا أرجلنا بل كأنها قيدت « بأمراس كتان إلى صم جندل » . . على قول الشاعر الجاهلي .

وصلنا بعد لأي إلى قرية «حوف ».. – آخر قرى اليمن الجنوبي من جهة 'عمان – وقد كانت الشمس تودع القمم في رحلتها الروتينية ، وقد كنا ساعة الوصول سبعة رجال وفي بطونهم عنز ..

# في حوف

دخلنا بعد الغروب إلى منزل شبه مظلم استقبلنا فيه ثلة من الثوار بترحيب حار ، واستلقينا على أديم غرفة شبه مفروشة بدت لنا و كأنها قصر منيف ، ولكنها مع ذلك لم تنسنا تعب الطريق ، الأمر الذي أصبحت فيه أرجلنا و كأنها قطعة من الألم نتأوه من مساسها . . وقد كان تجوالنا صباح الغد في هذه القرية مثيراً للألم وغير مريح للنفس ، إذ شاهدنا آثار الدمار الذي خلفته الطائرات البريطانية وهي تقصف المنازل التي تتوقع أن الثوار يأوون إليها ، . وبالرغم من أن القرية هي من قرى الشق الجنوبي لليمن على الحدود العمانية إلا أن ذلك لم ينع الطائرات من قصفها ، كما كانت تفعل فرنسا أيام حرب الجزائر في قصفها لساقية سيدي يوسف التونسية . . وقرية إيسين الليبية .

وفي إحدى الأنقاض التي مررنا عليها كان يرقد تحتها نساء وأطفال هم سكان المنزل ، ولم يستطع الأهالي بامكانياتهم البسيطة من إزاحة هذه الأنقاض فبقوا تحتها حتى هذه الساعة ، وأصبح المنزل الذي نقول عنه نحن هنا في طرابلس قبر الدنيا » أصبح لدى هذه العائلة المنكوبة قبر الدنيا والآخرة أيضاً .

# بين الثوار

شرعنا منذ فجر اليوم الثاني نصعد القمم من جديد للوصول إلى معسكرات الثوار ، وقد بدت الجبال أكثر خضرة وأكثر اشجاراً تجللها السحب وتزينها زخات المطر المستمرة في جو حار ، انها الأمطار الموسمية ..



كان التدريب على أشده . مجموعة من الشباب والشابات تتقد حماساً وحيوية يضمهم معسكر من الخيم المموهة تبدو و كأنها صخرة بين الصخور يظللها الشجر، والمخيم يفتقر إلى الكثير من الضروريات، ولكن ذلك لم يؤثر في معنويات الثوار العالية . وكانت القدور تفور بالأرز حين وصولنا . . وبعض الثوار يعدون طعام زملائهم ، وليس هناك قائد أو مقود ، فمسئول المعسكر يطهو هو الآخر طعام الجنود عندما يأتي دوره لطهو الطعام . . وطعام الثوار كغيرهم من سكان تلك

المناطق هو الأرز يجتمعون عليه جماعات جماعات ، كل مجموعة على قصمـــة لهم بنفس الطريقة الحراء .

وحول نحبات الثوار يتجمع السكـان الفقراء القريبون من المعسكرات ينتظرون الجنود علهم يجودون عليهم ببعض ما يتبقى من طعـامهم الذي لا يسد رمق الجنود . . ومع ذلك يبقون منه ما يسكن جوع المواطنين .

جلسنا مع الثوار بعد أنشاهدنا تدريباتهم ، وكان الجميع يدخنون بشراهة. إذ أنه من ضمن تموينهم يوزع على كل جندي كيس صغير منالتبغو بجموعة من الورق يتولى وحده طي سيجارته ولفها قبل اشعالها .

سألونا عن اخوتهم في الوطن العربي. وتحدثوا بمرارة عن التشويه الذي لازم ثورتهم في الوطن العربي وتصديق الاعلام العربي لما يدعيه قابوس من أنهم كفار مارقون عن الدين .. وعندما قلت لهم لماذا لا تعلنون وجهكم الحقيقي المتمثل في عروبتكم واسلامكم ، أجاب أحدهم: عندما نعلن عن قوميتنا العربية فكأننا كنا قبل ذلك فرنسيين أو انجليزاً ولكن نريد أن يطلع اخواننا العرب وحسدهم على حقيقتنا التي نترجها عملا ..

نحن ثرنا من أجل الكرامة العربية؛ ومن أجل تطهير المنطقة من الاستعمار الانجليزي والزحف الايراني..أليست هذه هي الحرية التي تنادون بها في الجمهورية العربية الليبية ؟

كا ثرنا من أجل خيرات هذا الشعب المنهوبة المتركزة في أيدي المستعمرين وزعماء العشائر في المنطقة لنرجعها إلى الجماهير ونوزعها توزيعاً عادلاً ، أليست هذه هي الاشتراكية التي تنادون بها أنتم ..؟

كا ثرنا من أجل وحدة المنطقة والوقوف ضد التجزئة كخطوة أولى للوحدة العربية الشاملة التي تنادون بها أنتم أيضاً . . وعداوتنا مع قابوس لم تكن عداوة شخصية ،

فقابوس هو أحد أبناء هذه المنطقة ، ولو حمل معنا هذه الشعارات وكافح من أجلها لوجدتنا جميعاً جنوداً تحت قيادته ، ولكن موقفه من احتضان الاستعار واعطاء القواعد للبريطانيين واعتاده على المستشارين الانجلييز ويكفي أنكم تعلمون ان رئيس أركان الجيش العماني هو انجليزي – كا ان تفريطه في الجزر المعربية واعطاء ايران – إلى جانب جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى جزر الحلانيات (كوريا موريا)، وتشجيعه للغزو الايراني – فيكفي أن تعلموا أن بعض ما يسمى امارات عربية أصبح الفرس يمثلون فيها ٢٠٪ من السكان وبيدهم جميع اقتصاديات البلاد – كل ذلك جعلنا نصنفه من الاعداء ونقف منه هذا الموقف .. ولم يقف قابوس عند هذا الحد بل تجاوزه إلى طلب الجنود من ايران لمقاتلتنا ، و ومن المعلوم ان شاه ايران صرح أخيراً بما يؤكد حديث الثوار واناكثر من ثلاثة آلاف جندي ايراني يقاتلون الثوار في عمان بطلب من قابوس ».

ان عروبتنا واسلامنا ليسا مدار نقاش واننا نتوق إلى اليوم الذي تصبح فيه هذه المنطقة حرة موحدة ويعود اليها الدين ناصعاً وتقفل الخمارات ودور اللهو التي سمحت باقامتها السلطة في مسقط والامارات..

كان هذا هو حديث الثوار الذي يروونه مجتمعين أو على انفراد ..

# في خيمة القيادة

اقتدنا مساء إلى قمة عالية قيل لنا أن هذه الليلة ستنصب بها خيمة متنقلة للقيادة لنجتمع فيها بالأخوة اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية. والقيادة في جيش الثوار هي اللجنة التنفيذية المركزية وهي تتكون من عدة أشخاص يتولون المسئولية التنفيذية لمقررات المؤتمر العام الذي يعقد بين الثوار في كل عام تقريباً. ولكل منطقة أيضاً لجنة تنفيذية مصغرة.

قدمنا للخيمة قبل الغروب بقليل فوجدنا في حراستها مجموعة من الشياب الشداد ، إذ أن في القمة المقابلة يقع مركز « صرفيت » وهو مركز منقطع أقامه السلطان كمحاولة للسيطرة على مدخل الجبال ، ولكن المركز أصبح كالمنفى يأتيه التموين عن طريق الطائرات العمودية ويهاجمه الثوار بمعدل مرتين في اليوم ويحانب الخيمة إلى جانب الجنود برشاشاتهم ينتصب مدفع مضاد للطائرات ، ولح ان الفترة التي زرناهم فيها كانت فترة سلام تقريباً لعدم استطاعة الطيران ولو ان الفترة التي زرناهم فيها كانت فترة سلام تقريباً لعدم استطاعة الطيران التحليق على المنطقة لشدة الضباب ، وبجانب المدفع المضاد ينتصب قدر عظيم تطهى فيه شاة هي عشاؤنا هذه الليلة .



دخلنا الخيمة بعد عناق حار بيننا وبين الأخوة أعضاء اللجنـــة التنفيذية المركزية ، وعرفونا على بقية زملائهم الذين لم يسبق لنا رؤيتهم ، وجلسنا في دائرة يتوسطها مصباح من الكيروسين اضاء وجوهنا ولكن اقفيتنا زادها ظلمة

فاصبحنا كلوحة زيتية لمجموعة من الرعاة أمام موقد .. كان كل رفيق - كا يحلو لهم تسمية بعضهم - يضع رشاشه على ركبتيه ، وخلف الخيمة في القمة كنا نسمع وقع خطوات حافية لجنود الحراسة .. كانت تنورات الاخوة قصيرة جداً حتى انها تبدو و كالميني ، وعندما لبسناها نحن لم تكن متقنة كا هو الحال في كل تقليد اعمى ، وقد ظهرت سيقاننا العجاف من تحتها واعطاها نور المصباح في عتمة الليل شكلاً أقرب ما يكون إلى عروق الشجر العارية . وبعد أن قعدنا على ركبنا لنزدرد قصعة الأرز واللحم التي أعدت لنا جلسنا نحتسي أكواب الشاي المر .. ويشرح لنا أعضاء اللجنة أهدافهم والأسباب التي ثاروا من أجلها فلم يزيدوا شيئاً عما قاله ذلك الجندي الثائر في المسكر عندما مررنا على الجنود في مخيمهم وقت الظهيرة ..

## ذكريات الثوار

تشعب بنا الحديث والحوار وأخذنا فيه كل صوب لنديره في النهـاية إلى الحديث عن الثورة في ظفار أو عمان والخليج العربي التي تفجرت يوم ٩ من يونيو ١٩٦٥ بسبع بنادق ومسدس واحد . . وستين رجلاً عزلاً من السلاح . .

والشيء الذي يتعب الصحفي أن هؤلاء القوم ينكرون ذاتهم لدرجة لا توصف ويرفضون الحديث عن أنفسهم بالرغ من بطولاتهم النادرة . ويعتبرون ذلك من الأشياء غير المحببة بل والمرفوضة قطعاً ، ولكننا بعد لأي استطعنا أن ننتزع من أحدهم مغامرة قام بها ومجموعة من رفاقه لجلب أسلحة . .

كان ذلك عام ١٩٦٥ والثورة في بدايتها ، ولم تكن لنا أسلحة ولا ذخيرة وقد فشلت قبل ذلك ثورة الجبل الأخضر لأن قادتها هربوا بما فيهم الإمام غالب الذي قامت الثورة من أجل الإمامية ، وبالتالي من أجله هو ، فذهبنا مجموعة من

الرجال لإقناع الإمام بإعطائنا ما بحوزته من السلاح . واستطعنا بعد جهد جهيد أن نتحصل منه على ثلاث سيارات محملة بالأسلحة ، ركبناها - نحن الثلاثين - وشققنا بها الصحراء مجانبين الربع الخالي من وسط الجزيرة العربية ، وقد كان قرب حدود عمان بئر ماء يردها كل قاطع لهذه الصحراء مضطراً لذلك ، وقد علمت السلطة بتحركنا فأرسلت فرقة من الجيش رابطت على البئر في انتظارنا معدة لنا كمينا للقبض علينا وعلى ما في حوزتنا وإبادتنا . .

وعند قدومنا للبئر فوجئنا بالقوة فاشتبكنا معها في معركة ضارية ، كل منا يدافع عن مصيره ، وبعد قليل هاجمتنا الطائرات واستطاعت أن تدمر وتفجر اثنتين من السيارات الثلاث ، وتمكن أحد زملائنا من الهروب بالسيارة الثالثة بحمولتها وإبعادها عن مكان المعركة .. وانسحبنا بعد عدة ساعات من القتال ملتحقين بسيارتنا ننقل أحد جرحانا جاعلين من الليل ستاراً لإخفاء ذخيرتنا وسيارتنا عن أعين الطيارين عندما يتبعوننا في الصباح .

تكدسنا فوقها نحن جميعاً وسارت بنا تعرج من اليمين والشمال فليس هناك طريق يمكن أن يسلك ، واستمرت تتايل عدة ساعات إلى ان وصلنا الجبيل ، وحاولنا صعوده بدون طريق ، وكنا جميعاً ندفع السيارة دفعاً إلى أن أوصلناها للقمة ولا بد من إيصالها إلى الوادي حتى لا ترى ، وفكرنا في أنها إذا تحركت إلى الأمام متراً واحداً فإنها ستهوي إلى أعماق الوادي وتتحطم بمن فيها وما فيها . . وقد كان سائقها شخصاً متزوجاً وعنده أولاد . وكنت أنا أعزب لا زوج لي فطلبت من الإخوة أن أقود أنا السيارة إلى الوادي فإذا ما سقطت بي لا يؤثر ذلك في أحد من بعدي بعكس زميلي ، وأرغمنا زميلنا على تسليم السيارة والتنازل عن قيادتها إذ اعتبر هو استبقاءه نوعاً من الإهانة وحرماناً لهمن التضحية .

قبضت المقود وتحركت السيارة من محلها وشعرت أنها تندفع بي للهاوية فأدرت عجلة القيادة إلى اليمين فاصطدمت السيارة بصخرة كبيرة أوقفتها وجعلت كل حمولتها تنكفىء إلى الشمال.. وهنا طلبت من الرجال أن يربطوا السيارة بالحبال

من الخلف وأن يسكوها ويزيح أحدهم الصخرة ، وأن يجذبوها للخلف وما أن أزيحت الصخرة حتى اندفعت السيارة للوادي في شيء من اليسر . . إذ أن الرجال كانوا بجذبهم لها من الخلف كالمظلة التي تخفف سرعة الطائرة . . وسرنا على هذا الحال عدة أميال إلى أن اعترضني الجبل من جديد ، ولما لم أجد وسيلة لاجتيازه أنزلت الذخيرة وتركت في حراستها بعض الإخوة ورجعت إلى بقية الإخوات الذين تركتهم مجالهم في الجبل واصطحبت أحد البدو ليدلني على موقع زملائي إذ أن الظلام أصبح حالكا لدرجة محيفة . . وقد ركب هذا البدوي إلى جانبي فكلما مالت السيارة أو نزلت في مطب يقفز ويمسك في رقبتي ويصيح ، فأوقف السيارة وأخلص رقبتي من البدوي وأرجعه إلى مكانه ، واستمر هذا الحال إلى أن وصلت إلى الزملاء وعند العودة أمسكوه عني فلم يعد يستطيع القفز على رقبتي . وضحك وهو يروي ذكريات هذا البدوي وضحكنا جميعاً . . فلقد تممنت في رقبة الأخ سامي – وهو الذي يروي لنا القصة – الطويلة ولحيته الكثة فكأنني أشاهد البدوي وهو يتعلق بها مذعوراً . .

وصلنا إلى موقع الذخيرة ، وهنا لم نستطع التقدم بالسيارة فأخذ كل منا حمولته من السلاح والدخيرة وأودعنا الباقي عند بعض الخيام وأحرقنا السيارة حتى لا ينتفع بها العدو . . وعندما تصاعدت النيران فيها بكى بعضنا تأثراً عليها وأصبحنا كالذي أحرق قاربه على الشاطىء المعادي ، فبيننا وبين مناطق الثوار مساحة شاسعة ووعرة والماء عندنا صار ينفد أولاً بأول . .

تركنا السيارة خلفنا تشتمل وسرنا في الظلام إلى الصباح وعند منتصف النهار أخذ منا العطش مأخذه، ولم يبق لنا إلا « مطرة » واحدة عند الأخ سالم « قائد المجموعة » الذي أمرنا بالوقوف صفاً واحداً وأخذ يوزع علينا مل الغطاء من الماء ليبل كل منا لهاته ، وهنا ضحك الجميع وسكت سامي ليكمل أحد الأخوة المأساة . .

كنت أنا في الطرف . . وبدأ سالم التوزيع من الطرف الأبعد وعندما وصل إلى زميلي الذي بجانبي قفز هذا الأخير على « المطرة » ليشرب منها ومن بين

أيديها وبفعل المفاجأة - سقطت المطرة من القمة التي نحن في أعلاها إلى الوادي السحيق ببقية الماء حيث تناثرت القطرات على الصخور قبل استقرار المطرة في الوادي . .



وهنا لم أتمالك نفسي فقفزت على رقبة هذا الملعون – الذي حرمني وحرم نفسه وحرم القائد من جرعة ماء تبل حلوقنا – لأخنقه ولكن الأخوة حالوا بيني وبينه وسرنا واليأس يستحوذ علينا وأصبحنا لا نرى مواقع أقدامنا التي تنتقل هي الأخرى بصعوبة من شدة العطش والجوع .. وبقينا على هذا الحال أربعة أيام أضعنا فيها أحد الزملاء نام عندما جلسنا نستريح في الليل ولم نشعر بفقده إلا ضحى الغد ، وقد التقينا به بعد مدة إذ استطاع أن يصل إلى نخيم الثوار عن طريق آخر ..

وصلنا أخيراً إلى بثر ماء وبقينا عليها قرابة نصف يوم نشرب الماء ثم يندفع من بطوننا إلى الخارج كالنافورة لنعود فنشرب من جديد حتى استرحنا ، وفي هذه الأثناء مر بنا رجل يحمل على جمله حملًا من الذرة تبرع لنا بحفنات منها

ذهب بعضنا يبحث عن حديد ليقليها لنا فيه ، ولما رجم وجدنا نلتهمها نيئة فأخذ نصيبه . وأكلناها نيئة ، وهي أول أكلة نأكلها بعد ستة أيام من الجوع والعطش . .

وتحدث الأخوة الآخرون عن ملاحم بطوليــة وانتقــل الحديث إلى نوادر الحرب ..

وفي آخر الليل امتدت يد أحد الثوار لتطفىء المصباح بعد أن اتكأ كل منا على جنبه متوسداً حقيبته أو حذاءه أو بندقيته أو حجرة..وكانت الحراسة طوال الليل بالتناوب،وفي الهزيع الأخير كنا نسمع أصوات المدافع والرشاشات في المناطق المجاورة، وبعد صلاة الصبح لم يتمكن زميلنا البدوي من حلب النياق



اللواتي جدن علينا ليلة البارحة بقدح من الحليب هو لا شك بالنسبة لنا نعمة لا تعوض. فلقد سبقه عليها أحد البدو من سكان الحيام فحلبهن ليغذي صغاره الجياع وقد كان – والحق يقال – أولى به منا ...

# جولة في المزارع

خرجنا صباح ذلك اليوم لزيارة المزارع التي يزرعها المواطنون فوق قمم الجبال وسفوحها ، معتمدين على مياه الأمطار التي ما انفكت تهطل طيلة اقامتنا هناك ، وكانت السحب الجبلية تمنع الرؤية والأمطار تجعل من الطريق تسلية للدحرجة أو التزحلق ولهذا صرنا و نمشي كما يمشي الوجي الوجل » . .

وعلى امتداد السفوح يسكن بجموعات من الناس في كهوف ومغاور في الجبل أو في خيام مهلهلة .. أكل الدهر شبابهم كما أكلت سنوات الحصار مواشيهم كيفرون الأرض بالعصي أو محاريث بدائية ليزرعوا حفنات من الذرة أو البقول ما أن تصفر سيقانها إيذانا بالحصاد حتى تهاجمها طائرات الانجليز لتحرقهب ببراميل النفط انتقاماً من الواطنين وقتلهم جوعاً على رأي السلطة في عمان .. وقد صمد هؤلاء الناس رغم المحن طيلة التسعة أعوام السالفة بدون أرز وبدون سكر وبدون شاي وحتى بدون ملبس متخذين من لحى الأشجار شاياً ومن حشائش الأرض طعاماً ، مفضلين ذلك على البقاء جنباً إلى جنب مصم القواعد البريطانية وقوات ايران الزاحفة على الخليج مدنية وعسكرية ..

# هل البقر أذكى من الابل ..؟

هذا ما يؤكده الناس في ظفار .. فالسلطة لم تكتف بحرق المزروعات وقتل الناس بل تعديها إلى قتل الحيوانات التي كثيراً ما تهاجمها الطائرات وتقيم فيها بجازر محزنة ، فلقد هاجمت الطائرات في إحدى هجها هم أحد شهود تجمعت خوف الخطر تركت أكثر من ثلثها ممزقاً .. وقد روى أحد شهود العيان انه شاهد بعض النياق وقد سقط جنينها من بطنها يتخبط بجانبها وهي لا تزال حمة ..

ولم يكن لهذه الابل ذنب سوى انها في حوزة الثوار .. ولكن الطائرات لم تستطع قتل كميات كبيرة من البقر .. إذ أن هذا عندما يسمع أزيز الطائرات يتفرق في المغاور والكهوف والأشجار فلا يظهر منه للطيارين شيء ، ولم يكن ذكاؤه مبرزاً في هذه الناحية فحسب بل أنه يفر هارباً عندما يشم رائحة الجنود الايرانيين والانجليز، ويصدر أصواتاً مذعورة، فيتنبه المواطنون الثوار إلى أماكن جنود السلطان الذين يجاربهم الناس والطبيعة والأبقار أيضاً .

# في مستشفى الثورة

وفي ركن من أركان المعسكرات يربض مستشفى الثورة . . مجموعة من الخيام والصفيح وكميات قليلة من الأدوية ، ومجموعات كبيرة من المرضى معظمهم يشكون من سوء التغذية وفقر الدم يحوم عليهم طبيب واحد فلسطيني يعيش بين الثوار حافي القدمين عاري الساقين في حاجة هو الآخر للعلاج . .

أنس فينا هذا الدكتور كفاءة لحل مشكلته المعقدة إذ انه يرغب في إتمام نصف دينه . . ولكن المواطنين يرفضون تزويجه من إحدى بناتهم لأنه أحمر اللون وهو بهذا يشبه الكفار . . وكلما خطب امرأة قالت « عفر كفر » أي أحمر كافر واستمعنا له ليلة كاملة يبثنا شجونه ومع ذلك عدنا ولم تحل مشكلة الطبيب .

# المدارس

وبعد المستشفى الذي يحتاج مرضاه إلى الطعام والذي هو علاجهم الوحيد ، سرنا إلى المدرسة ، حيث يجلس أبناء الثوار على الحصى يقتني كل فصل كتاباً واحداً . . ويجتهد المدرس في إعطاء الدروس حسب إدراكه . . وإلى جانب الأطفال الذين يأكلون ويدرسون وينامون في خيمة واحدة هناك السيدات

اللواتي جئن ليمحين أميتهن . . ولعل القاسم الوحيد بين الكبار والصغار في مدارس الثورة انهم لا يملكون من وسائل التعليم إلا التصميم وحب التعلم كما يشتركون أيضاً في ألبستهم التي ينقصها الكثير ومع ذلك فإيمان هؤلاء الناس لا يوصف، وتصميمهم لا يحد، وإرادتهم لا تلين، وقد كان الترحيب الذي نسمعه أنشى ذهبنا هو « مرحبا بخوتنا المسلمين » ولو أن العجائز يرطن بلهجتهن الحميرية أو كما يسمونها « الجبالية » ولكن حديثهن يفسر لنا في حينه . .

# طريق العودة

حملنا حقائبنا على ظهورنا عند انبلاج الفجر نفذ السير مع الطريق التي خبرناها منذ أيام . . يضيء الصباح ظهورنا ونحن نتحرك كالأشباح في الجبلونتتابع في خط متعرج ، وقد تغير في العودة معظم رفاق الرحلة الأولى . . ولما جلسنا عند



منتصف النهار للغداء وشرب الشاي . . كان شبان الثورة يتبارون في القفز الطويل والعالي في الوقت الذي لم نستطع فيه التحرك من أماكننا إلا بصعوبة . . وقد اشتركنا معهم في مباراة التصويب .

وعند العصر وصلنا إلى خيمة الضيافة التي سبق وأن أوينا إليها في الذهاب بقرية « دمقوت » ولقد تغيرت نظرتنا إليها فإذا بها بعد ذلك التعبقصر منيف.

#### حديث متع

وفي الخيمة جلسنا نحتسي الشاي وقد تفرق بعض الزملاء ' بعضهم جلس على شاطىء البحر ربما يتذكر زوجته التي تركها على شاطىء المتوسط .. وبعضهم الآخر ذهب ليستطلع الجبل من جديد .. أما أنا فقد جلست في الخيمة استدرج بعض الثوار الذين بقوا معي للحديث وكان بخيت \_ رفيقنا في الذهاب والإياب رجلا عظيماً من الرعيل الأول الذين فجروا الثورة ' وكان قوي البنية شديدها إذا ما سار في الجبل كأنه يتبختر على فراش وثير يقفز كالغزال فوق الصخور.. ويبلغ الهدف قبلنا ' ويعد الطعام والشاي وهو يقفز في خفة ورشاقة باسم الثغر يذكرني بحياة الكشاف في شريعتهم « يبسم و يهـــزأ بالصعاب » ... وحتى عندما انطلقت عيارات نارية أمامنا في الجبل باتجاهنا ورد عليها أحد الثوار المرافقين لنا نهره وتقدم أمامنا ليستكشف الأمر فاتضح أن الإخوة اليمنيين نصوا هدفاً ليمرنوا عليه سلاحهم .

قلت للأخ بخيت وهو يضع كوباً كبيراً من الشاي أمامه .. ألم تتمرض لمواقف حرجة في هذه الحرب يا بخيت ..؟

فضحك. . ثم شرد قليلاً وهو يمسح شاربيه الكثين المتجهين إلى أعلى كمادة العرب ثم قال :

> حدث لي أربعة مواقف حرجة كدت أهلك فيها .. قلت : ــ هات الأول .

# الموقف المحرج

اجتمعنا من امارات الخليج قرابة الثلاثمئة رجل نريد تفجير الثورة في ظفار كان ذلك عام ١٩٦٥ ولما اجتمعنا بالجمل لم نجد لدينا إلا سبع بنادق ومسدسا واحداً فاتفقنا على تخفيض العدد إلى ستين شخصا.. ويذهب الباقون إلى أعمالهم على أن يعودوا متى يتوفر السلاح ..

وكان وقتها سعيد بن تيمور يدير البلاد بطريقة بدائية ساذجة..تصور انهيقفل المدن عند الغروب ولا يفتح أسوارها إلا بعد طلوع الشمس .. وكان من ضمن قوانينه معاقبة كل من بيضع طاقيته على رأسه بطريقة مائلة أو ينتعل نعالاً أو يتلك جهاز مذياع .

رجع الإخوة إلى أعمالهم وتفرقنا نحن الستين نبحث عن السلاح في مجموعات صغيرة ، وسرت أنا ومعي اثنان من الإخوة نحمل ثلاث بنادق . . وكنت وقتها قد قضيت إحدى عشرة سنة في الكويت لم أر أهلي ولم يروني . . وكانت طريقنا التي انتهجناها تمر بسفح الجبل مقتربة من مدينة صلالة – عاصمة المنطقة – وهي مدينة تتمركز بها قاعدة بريطانية ، وكنت من قبل لم أر الجنود البلوش المجندين في جيش السلطان ، ولكن قبل لي إنهم يعتمون بعهائم حمر . وقد فجر بعض زملائنا ألغاماً في الطرقات الأمر الذي نبه السلطة وصارت تعد العدة لنا . .

وثلاثتنا نسير مع الطريق حتى لمحنا أمامنا على الطريق اثنين يجلسان ويلعبان لمبة بالحجارة والبعر «شبيهة بلعبة الخربقة عندنا ، فظنناهما من المواطنين .. كنا نحاور أنفسنا هل نسلم بتقبيل الخدكا هي العادة عندنا أو نكتفي بالتسليم من بعيد فمررنا بجانبها وقلنا : السلام عليكم .

فقفز الاثنان وفوجئا بوجودنا فإذا بأحدهما عريف والآخر نائب عريف وخلفها سرية من العسكر تخندق على الطريق لقطعها على الثوار، فقال العريف وخيوطه أصبحت واضحة لنا -: تعالوا جاي .

قال: ما تخافوش . . تعالوا . .

فوقفنا في أماكننا وهنا جرى نائب العريف للرشاش الذي لم نلحظه قبل ذلك وانبطح عليه ، فأطلقنا عليه النار وقتلناه ، فأسرع العريف ليحل محله فقتلناه قبل أن يصل . . وهنا انطلقت علينا النار بكثافة من الخندق الذي أمامنا ، وكان للخندق ممر واحد باتجاه الرشاش، فكلما ظهر أحد الجنود نتركه حتى يبرز نصفه الأعلى فنطلق عليه النار فيسقط على زملائه . .

ولما كثر إطلاق النار تدحرجنا من سفح المرتفع وصعدنا مع الوادي حتى دخلنا الغابة وراء الجنود ، فجلسنا تحت شجرة نستريح من الدوار الذي أصابنا من جراء الدحرجة الطويلة التي لم نتعود عليها من قبل . . وكتا نرى الجنود وهم يطلقون النار بغزارة إلى الجهة التي هاجمناهم منها أولاً ، ونشاهد الضابط الانجليزي وهو يمزق ملابسه بعد أن عرف أننا ثلاثة وأننا أسقطنا من جنوده سبعة . .

ولما تحدثنا بمد ذلك اتضح أننا الثلاثة في كل مرة نطلق النار مجتمعين على هدف واحد . . وواصلنا السير حتى دخلنا إلى مضارب قبيلتنا فتركت زميلي وذهبت أستفسر من رعاة الغنم علمم يدلونني على أهلي .

فسألت شابين يرعيان غنمها عن منتجع القبيلة ، ولم أستطع أن أساً لهما عن أهلي خافة أن يعرفاني من الثوار خاصة وأنني ألبس لباساً عسكرياً ملطخاً بالطين ، مورجتنا السالفة . . فلم يجيبا على استفساري . . فتركتها ورجعت إلى زميلي ، وأنا سائر سمعت أحدهما يقول للآخر بلهجتنا المحلية : هذا الرجل شكله مثل أخلك بخست . .

فالتفت وقلت : نعم أنا هو .

وكان الشاب الآخر هو أخي وقد تركته وعمره ست سنوات ووجدته الآن وعمره سبع عشرة سنة ، فتعانقنا بعد أن تعارفنا ودلني على خيمة أهلي فأتيتها أنا ورفيقي حيث ذبح لنا أخي شاة ، ونحن في انتظار العشاء إذا بسيارة الجيش تسرع نحونا في اتجاه الخيمة .. فتأكدنا أن الجنود يلاحقوننا فخرجنا من الخيمة وأخذنا وضع انبطاح لاطلاق النار على أي جندي ينزل من السيارة ولحسن الحظ لم ينزل منهم أحد وإنما استفسروا من أخي عن ضيوفه فأجاب « أن لا أحسد عندي » وقد كانت هذه عادتهم من قبل فذهبت السيارة. ولو أطلقنا النار عليهم لأقدم الجنود على قتل جميع أفراد العائلة وأحرقوا خيمتنا بمن فيها ..

ولما عدنا إلى الخيمة قالت أمي وهي منزعجة : يا بني أرجوك ألا تأتي إلىنا ثانية ..

وغيترنا ملابسنا ، وانطلقنا بعد أيام إلى الجبل .. كان هذا عام ١٩٦٥ وقد سقط في أيامها أول شهيد من شهداء الثورة وهو « سعيد بن غانم » يوم » من يونيو ، ومنذ ذلك الحين اعتبر هذا اليوم تاريخ ابتداء الثورة .. وقد كان سعيد في مجموعة أخرى

قلت صحيح إن هذا موقف محرج فاذكر لنا الموقف الثاني .

# الموقف الثانى

نصبنا نحيمنا ليلاً بإحدى المناطق بواد من وديان المناطق الداخلية ، وعند الفجر قام أحد الثوار ليشعل النار لإعداد الشاي والفطور ، وقد كان مطمئناً فلم يكتشف المنطقة قبل اشعال النار كما جرت العادة . . ولم يعلم زميلنا أن العدو قد تمركز فوق القمم المطلة على الوادي استعداداً لمباغتتنا في الصباح .

أشعل الزميلالنار، وما ان ارتفع لهبها حتى انهالت علينا ثلاث قنابل اطفأت النارفقيض كل منا على بندقيته وغطائه وعتاده وجرى كل إلى طريقه على أن نخرج من الطوق .. فلقد عرفنا اننا مطوقون ، وعدت أنا وهذا الأنخ – وأشار إلى شخص أسمر يجلس بجانبنا – وشخص آخر وذلك لمسح محل مبيتنا مخافة ان نكون قد نسينا شيئاً .. وعندما وصلنا إلى الموقع واقتربنا من النار اشعلتها الريح فلاحظها العدو فأمطرنا بوابل من القنابل سقط بعضها على النار ولم نصب.

وانسحبنا إلى الجبل فالتقينا بثلاث نسوة منزعجـــات قلن لنا ان الجنود يتبعونهن. وكانت معنا أوراق وخرائط أعطيناها لزميلنا ليعطيهاللنسوة على أن نتصدى نحن للجنود . .

ولما وصل زميلنا إلى النساء وجلس معهن ليعطيهن الأوراق ، \_وكان ظهره جهة الجند \_ لاحظنا مجموعة من الجنود تسير نحوه وقد حالت بيننا وبينه وكانت ظهورهم مولية لنا وقد ظنناها مجموعة من الثوار ، فسرنا نحوهم حتى أصبحت بيننا وبينهم خطوات ووقفت على صخرة وقلت صائحاً . .

• انتم من ؟

فردوا هم أيضا بعد ان التفتوا الي : وأنت من ..؟

واستمر حوار الاستفسار برهة بيننا ،كل منا يحاول معرفة صاحبه قبـــل الآخر ، وأخيراً قال أحدهم : احنا الجيش . .

• قلت : جىش من ..؟

قال: حسش السلطان ..

وخفت أن يعرفوني فيطلقوا على النار بعد أن عرفتهم اعداء .. فقلت له مردفا ..

آه.. أنتم جماعتنا ظنيتكم الثوار.. ونزلت من الصخرة قافزاً وهم قبالتي وارتميت أرضاً وأصليتهم برشاشي ، ومسا أن فعلت ذلك حتى فروا جميعاً وتفرقوا في الشماب .. والتحقنا بجماعتنا عند المساء دون أن نلحق بأذى وهكذا سلم الله ..

## الموقف الثالث

كلفتني الثورة بحمل معاشات أسر الشهداء إلى داخل المنطقــــة التي تسيطر عليها قوات السلطان ، وفي داخل المنطقة عرجت على ابنة عم لي متزوجة هناك

فبت عندها وفي الصباح وأنامتمدد في كهف بجانب خيمتها جاءتني تجري وترتعد وهي تقول :

يا ابن عمي. قم ان تسع سيارات من الجيش تقف الآن فوق الصخرة التي أنام أنا تحتها ..

فأطللت برأسي فإذا بالجنود وقد نزل معظمهم من السيارات مدججين بالسلاح فوق قمة الصخرة ، بعضهم يجلس وبعضهم واقف يستكشف المنطقة . .

وفكرت في الأمر ، إذا انا أطلقت النار سيحرقون كل المنطقة ، وإذا أنا بقيت سيقبضون علي ، واذا أنا خرجت سيقتلونني .

واخيراً اهتديت إلى فكرة ، فأمرت ابنة عمي أن تحضر لي ثوبها وغطاء رأسها .. فأحضرتها لي و الثوب هو قميص طويل الذيل قصير من الأمام تلبسه المرأة في عمان واليمن » فلبست الثوب وغطيت رأسي بمنديلها وخرجت أنسا وهي كامرأتين ليجلبا الماء من الوادي ، ومررت أمام الجنود وكدت اتعثر في الثوب .... وعجبت لطوله معانني أطول من ابنة عمي ، ولما نزلت إلى الوادي وتواريت عن أعين الجند خلعت لها الثوب فإذ بي قد لبسته مقلوباً فالجزء الطويل من الأمام والقصير جاء من الخلف الأمر الذي كشف ساقي من الخلف للجند ولم ينتبهوا لذلك. . فناولتها ثوبها وابتعدت عن المنطقة ، وقد أصرت المرأة أن تذهب معي ولكنني راوغتها حتى تخلصت منها ..

# موقف آخر

مرضت في الجبهة فنقلوني إلى أهلي للعلاج على أن يرجع أحد الزملاء لي بعد شهر ، وبقيت الشهر ولم يرجع لي أحد ولا زال المرض يهسني فقررت الالتحاق بموقع عملي رغم ضعفي ، وأجرت أحد الأشخاص ليحمل لي زادي وبندقيتي

ويخبر بي الطريق، وعندما توغلنا في الجبل التقينا براعي ابل رافقنا ليجلب زاده من أحد الأودية حيث يخبئه هناك .

وعندما صعدنا إلى الجبل لننحدر إلى الوادي الذي فيه عين ماء غلا منها أوعيتنا فارقنا الراعي .. وسرنا نحن الاثنين ، ولا أدري كيف تملكني شعور داخلي بأن الجند في انتظارنا، وأصبحت كأنني أراهم، فقلت لرفيقي الذي يسير أمامي أعطني بندقيتي فأعطاها لي وهو يتساءل ، وما أن مشينا بضع خطوات حتى ارتمى رفيقي على الأرض وهدو يقول الجيش الجيش .. فدرأيت في ذلك الحين اثنين من الجند خارجين من العين باتجاه الطريق التي تركناها خلفنا وبندقيتيها على كتفيها ، ففهمت أننا وقعنا في كين ولا فائدة من التصدي إلا بالحيلة ، فقلت لزميلي قم واعمل نفسك تتحسس شوكة في رجلك ، فقام وأصبحت أقود زميلي ، واتجهت نحو شجرة كبيرة بجانب العين ، ولاحظت الجنود وقد توزعوا بين الصخور المحيطة بالعين ، وقد جلس اثنان برشاش وسط العين .

وطلبت من زميلي أن يكون عادياً على اعتبار أننا رعاة من تلك المناطق وصرنا نتحدث في لا شيء ونحن في ظل الشجرة جالسين ونضحك بصوت عال.. وكان صاحبي يبل ريقه بين الحين والآخر بجرعة ماء من « مطرته » فلقد كان الوقت منتصف النهار والشمس على أشدها .. وصار الجنود يضجرون من حر الصخور إذ أن الشجرة هي الوحيدة في المنطقة وقمنا باشعال النار لنعدالشاي.. وهنا تحرك نحوناضابط المجموعة ومعه اثنان من الجنود يحمل بندقيته بين يديه وكأنه يقتنص ذئباً .. وقلت لزميلي إذا كان الضابط انجليزيا بجب أن نطلق عليه النار فور اقترابه منا لانه سيكتشفنا عندما يفتش البندقية .. أما إذا كان الرانيا أو باكستانيا أو بلوشيا فسنحاول معه دون اطلاق النار لأن في قتل الضابط موتنا أيضاً .

فلما اقترب منا الضابط إذا به بلوشي فقمت من محـــلي وتركت بندقيتي على

الأرض – في سذاجة متعمدة – كا يفعل أي مطمئن وسلمت عليه وأنا أقول يعيش السلطان وجيش السلطان ... فجلس على ركبتيه بجانبي فناولته كأسا من الشاي فرفض وهو يقول: أنتم فقراء ، نحن عندنا التمر والدقيق ، والسكر والشاي ، وصار يحصي كل ما عندهم وأنا أتظاهر بالتعجب من كثرة تموينهم حتى الحلوى والشيكولاته وسألني عن قبيلتي وعملي ، فاسميت له قبيلة الراعي الذي رافقنا منذ قليل .. وقلت انني راعي غنم .. فصار يسألني عن المرعى والكلا وعن حماية جيش السلطان لنا.. وكان جنوده يتوقون برؤوسهم من فوق الصخور ضجرين قلقين من بقائهم على هذه الحالة ..

وأخيراً طلب مني الضابط ان أريه رصاصة من حزامي ليعايمها .. وكان في حزامي نوعان من الرصاص النوع الانجليزي الموجود في المنطقة وآخر عربي يستعمله الثوار فقط فتظاهرت بأنني أعطيه الحزام كله : فقال : لا . لا . لا . وصاصة واحدة فأخذت واحدة من الصنع الانجليزي وقدمتها له . . فعاينها ثم قال لي تصور أن هذه الرصاصة صنعت منذ احدى عشرة سنة . . فتظاهرت بالمعجب وأنا أقول :

منذ احدى عشرة سنة ولا زالت تستعمل في بندقيتي..؟ يا لدقة الصنعوذكاء الانجليز وخبرتهم ..

فهز رأسه علامة الموافقة والاستحسان .. وودعنا وانصرف .. وأومأ إلى الجنود فتركوا الطريق التي سدوا منافذها قبل قليل وانسحبوا وأخلوها لنا ..

وما أن انحدروا من الجبل حتى مرقنا كالسهم فارين بجلودنا .. وفي طريق عودتهم صادفهم الراعي فأخبرهم اننا من الثوار .. فاقتفوا أثرنا متتبعين لنــــــا ولكن بعد فوات الأوان ..

وهكذا نجونا من الموت بأعجوبة ..

## الفتى الاسمر

وبعد أن أكمل بخيت سرد مواقفه المحرجة ، التفت إلى الشاب الأسمر الذي أشار اليه بخيت أثناء حديثه بأنه كان معه عندما أسقطت القنابل على موقد النار ..

وقلت له : وانت هل لك من مواقف كانت محرجة..؟.. فأجاب :

حدث لي الموقف الذي حدثك عنه مجيت.. اذ انني كنت معه ، أما الموقف الآخر فكان في بداية التحاقى بالثورة ..

هربت من الجيش عندما رفضت الانصياع لأمر الضابط الباكستاني في أن أسجن نساء عمانيات داخل المعسكر .. ولما هددني .. رددت عليه التهديد .. وعلمت من صديق لي أن الضابط ابرق للقيادة فأعطته الاذن باعتقالي في الصباح فهربت ليلا ..

ولكن الاخوة في الثورة لم يثقوا في وجعلوني ستة أشهر تحت المراقبة وبدون سلاح .. وأخيراً جعلوني مع مجموعة على قارب ينقل التموين من عدن ..

حملنا من عدن قارباً كبيراً أوسقناه بالتبوين . وكانت حمولته كبيرة لأن المنطقة كانت في حاجة إلى كل كيس أرز وكنا على ظهره قرابة الستين رجلا .. وقد كانت الرحلة في بدايتها هينة وراثعة ، ولكن ما أن اقتربنا من ساحل المنطقة ختى هاجمتنا الطائرات وصارت ترمينا بوابل من النيران ونحن نزوغ بقاربنا يمنة ويسرة .. ولم تطاوعنا أنفسنا أن نرمي بجزء من الحمولة في البحر ليخف القارب ويكون أقدر على المراوغة مفضلين سلامة القارب جميعاً .. أو غرقه حميعاً ..

وفي إحدى الغارات أصيب المركب فتناثر بمن فيه ومــا عليه قطعاً صغيرة وسبحت صناديق الشاي فوق المـــاء وكذلك الناجون منا . . وغاص السكر

والأرز إلى الأعماق وكذلك من أصيب من القوم . .

وسبحنا نحاول الابتعاد من الخطر ولكن الطائرات الانجليزية أمطرتنا بوابل من نيران رشاشاتها وصارت تمشط المنطقة ، فأصابت العديد من الزملاء الذين نجوا من الغرق أولاً ، وسبحت إلى الشاطىء القلة التي استطاعت أن تسبح وتراوغ من اصابات الرشاش بالرغم من جراحها وآلامها . .

ولما اقتربنا من الشاطىء الجبلي كان الرصاص يصيب الصخور فيفتتها وتتطاير وكأنها شظايا قنابل.. ولما وصلنا الشاطىء كنا سبعة واثنين آخرين من جاعتنا ولكنها على درجة من الضعف لا تسمح لهما بمواصلة السباحة ، فسبعنا إلى الأقرب وانتشلناه ، وسبح أحد الأخوة وكان أقوانا إلى الأبعد الذي كان يتأبط صندوقاً من الشاي ، وقد كسرت يمناه كسرين وكذلك رجله اليسرى فهو يسبح برجل واحدة ويد واحدة .. .

وكان زميلنا الذي سبح لإنقاذه لم يكن على دراية بكيفية انتشال الغريق فكنا ننظر إليه حتى وصله وتماسكا بالأيدي وغاصا معا وابتلعتها الأمواج...

انه لمنظر محزن غطى منه بعضنا وجهه .. وجلسنا ثمانية أشخاص مثخنين بالجراح .. مبتلي الثياب والحزن يعصر قلوبنا.. لا ماء .. لا أكل .. لا سلاح .. ولا رفاق ... وكشف الشاب الأسمر عن ساقيه وفخذيه فكانت آثار الرصاص لا زالت غائرة ومتناثرة في بدنه .

#### دور الفتاة

وكانت تشاركنا في الاستاع بالخيمة فتاة تتمنطق بحزام ملي، بالذخير توتضع على ركبتيها بندقيتها الشرقية .. وهي تبتسم بين الفينة والآخرى .. ولما سألت عنها قيل انها مريضة تشكو من و الروماتيزم ، في رجليها، ومع ذلك منذ تسعة أيام وهي تسير حافية القدمين إلى أن وصلت إلى هنا .. ولقد مررنا في الطريق

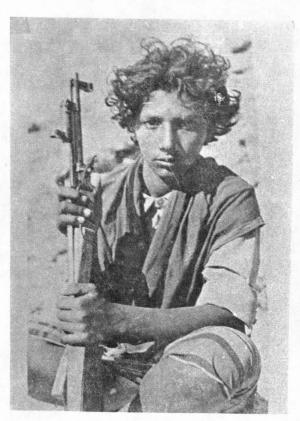

على اثني عشر رجلاً يتبادلون حمل امرأة تعسرت ، ولادتها وما أسوأ أن يحمل الإنسان على الأعناق في الجبل فللوار يحملون جرحاهم على ظهورهم مسافات بعيدة بعضها يتجاوز العشرين يوماً . .

# وأخسرأ

وفي الصباح أقلتنا سيارة لنصل إلى أقرب مطار حيث أقلتنا الطائرة الصغيرة إلى عدن ومنها إلى بيروت فطرابلس . ولقد كنا طيلة الرحلة فوق السحاب أو في الأرض نتذكر بطولات الثوار في جبال ظفار ونتعجب من تجاهل العرب لهم بالرغم من أنهم يدافعون عن حرية جزء من أجزاء هذه الأمة ..

# متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

# الصَحْراء العربيّة

الیت قیهٔ ایجت مراه و وادی الذهب

ديسمبر١٩٧٢

## متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

هناك حيث تفجرت ثورة المرابطين من أعماق الصحراء لتحفظ للعرب ماء وجوههم في سهول الأندلس ولو إلى حين . .

هناك حيث تنبسط الصحراء بطلحها وسدرها وعرعارها، هناك بين الرمال والمحيط وبين الطلح والسدر والعرعار، وبين الحاضر الأليم والماضي الجيد تنتشر خيام العرب تخفق بها الأرواح . . حانة إلى أمة عزلت منها متنقلة فوق ظهور الجمال في هوادج تخفي الكواعب الأتراب . . ورحال ينتصب فوقها شعث من الرجال غبر لوحت بهم الأعاصير والشمس فزادتهم على سمرة العرب سمرة . . ولكنها لم تستطع أن تخفي بريق الأمل في أعينهم المتطلعة إلى مستقبل أفضل. . . ولائه هي الساقية الحراء . . .

لم تكن الساقية الحمراء نكرة تحتاج إلى تعريف فهي في ذهن العرب في المحل الاشرف في ذكرياتهم أيضاً . . ولكن شهرة اسمها في أرض العرب اقترنت بكثير من الخرافات التي جانبتها الحقيقة . . ولعله مما زاد في تعتبم صورتها لدى المواطن العربي وقوعها تحت الاستمار الاسباني الذي فرض عليها العزلة واعتبرها

منطقة عسكرية ليس من السهل الدخول إليها والتنقل بين أحيائها ...

لم أتمكن من العثور على تاريخ مفصل لمنطقة الصحراء هـــذه ، وذلك لأن التاريخ العربي لا يفصل مؤرخوه بين منطقة وأخرى وخاصة في المنطقة الواقعة غربي مصر فيطلقون عليها بلاد الغرب وأهلها المغاربة . . أو يطلقون على بلاد المغرب الأقصى بلاد السوس . . . ولهذا لا يجد الباحث \_ إلا ما ندر \_ حديثاً مفصلاً عن الساقية الحراء ووادي الذهب .

فالوطن العربي بعد الفتح العربي الإسلامي كان وحدة واحدة ووطناً واحداً يخضع لإدارة واحدة في بغداد ومن قبلها دمشق ، وقبل ذلك المدينة المنورة ، ولم تكن القاهرة أيام « المعز » أو القيروان أيام « عقبة » إلا عواصم فرعية لإمداد الجيش المحارب بالسلاح والرجال والمؤن لمناطق تمتد غرباً بعيدة عن مركز الخلافة .

وبعد سقوط الأندلس وتمطى الأسبان إلى الشال الافريقي وبلاد المغرب . . أنشأوا لهم مراكز عسكرية تجارية على الشاطىء العربي في طرابلس الغرب وفي بعض المناطق على المحيط الأطلسي ، ولقد امتدت مع الامتداد الاسباني جارته البرتغال إلى غرب أفريقيا، ويذكر أنه في عام ١٨٨٠ وصلت أول قافلة أسبانية وتمركزت على شاطىء المحيط في منطقة الساقية الحراء وعلى التحديد في منطقة والعيون ، حيث استقرت وبدأت في بيع البضائع للسكان عن طريق المقايضة بالسمك ، وتحولت التجارة إلى ثكنات عسكرية صغيرة كا هو الحال في الهند عندما تحولت و شركة الهند الشرقية ، إلى استعمار انجليزي لم تتخلص منه البلاد عندما تحولت و مرير طويل قاده الزعم غاندي إلى النصر ، وعندما غزا الفرنسيون موريتانيا من جهة الجنوب في أوائل هذا القرن وقف سكان الصحراء الموريتانيون وأهل الساقية الحراء وقفة رجل واحد بقيادة الزعم ( ماء العينين)



الذي اتخذ من بلدة (الصارة) منطلقاً له ومركزاً للمجاهدين ، أقلق راحة المستعمرين في معارك دامية ، كل ذلك والأسبان يتمركزون على الساحل فقط ، ولكن فيا بين عامي ١٩٣٦ – ١٩٣٩ ، والحرب الاسبانية التحريرية على أشدها تغلغل القبطان (ديل أورو) مع الفرق الرحالة إلى داخل الصحراء وبدأ الاحتلال الفعلي للمنطقة .. ولم يثن أسبانيا عن احتلالها للمنطقة ثورة الجيش عام ١٩٥٦ عند استقلال المغرب ، فلقد ثار الجيش الصحراوي المتواجد ضمن القوات الاسبانية واشتبك مع الاسبان في معركة دامت خمسة أيام

عربية ولا وجود لاسبانيا إلا في قواتها المتمركزة في المدن بجيوشها وفي الصحراء بدورياتها وفي الموانىء بأجهزتها .

# لماذا تصر اسبانيا على البقاء ؟..

لهذا السؤال إجابة لدى الاسبانيين أنفسهم فبالرغ من تواجدهم بالصحراء منذ عام ١٨٨٠م لم يفكروا في ضم الصحراء واحتلالها عسكرياً بصورة نهائية إلا أخيراً.. والسبب هو اكتشاف الفوسفات بكيات كبيرة في منجم « بوكراع » الذي يبعد عن مدينة العيون بحوالي مئة كيلومتر والذي قدر احتياطيه (١٢٠٠) مليون طن بمعدل ٧٠٪ من المعدن الخام . .

كا اكتشف الحديد في منجم و اغراشا ، وقدر احتياطيه به ( ٢٠) مليون طن وأخيراً اكتشف النفط في ( وديات أم ركبة ) على يد الشركة الفرنسية ( س. ج. ج ) ... و و وديات ، جمع تصغير لوديان و « أم ركبة ، هي نبات ينبت في الوديان تأكله الحمير .. إلى جانب الثروة السمكية الهائلة إذ أن مجموع الكمية التي اصطيدت عام ١٩٦٩ حسب الاحصائيات الاسبانية في المنطقة بلغ ٢٦٧١ طناً .

ورغ تواجد هذه الثروات كلها واحتياج أسبانيا لها وتمسكها بالصحراء فلا ندري كيف نفسر قول وزير الدولة الاسبانية للرئاسة الأميرال «كاريرو بلنكو» عندما وقف بالعيون يوم ١٦ من مايو ١٩٦٦ ليقول في خطبة ألقاها : « لم نجن من هذه الأراضي أي كسب مادي بل أعطينا كل ما استطعنا ..».

وهكذا تطبق أسبانيا في الصحراء قول المشــل العربي : ﴿ خَرَشُفَا وَسُومُ كَيْلِ ﴾ تأخذ الخيرات وتنكرها . وتستعمر الشعب وتدعي أنه حر . . ولله في خلقه شئون !!

# كيف يعيش سكان الصحراء ...؟

يبلغ عدد سكان الصحراء حوالي ٥٦٢٩٧ نسمة حسب التقديرات الاسبانية، ويقول السكان العرب انهم أكثر بكثير من هذا العدد . .

وينتشر السكان في منتجمات بدوية تعتمد على الرعي وتعشق الحرية ويسكنون في خيم سوداء تصنع من صوف الأغنام ، إذ أن ماعزهم قصير الشعر كالفزلان لا يستفاد منه .



ويتبعون الكلاً كلما نزل الغيث تراهم في ترابه ، غير آبهين بتشديد السلطات الاسبانية التي تقيد تنقلهم . . وهم يملكون ثروة حيوانية كبيرة إذ تقدر السلطات الاسبانية عدد الإبل به ( ٥٦٢٤٧ ) بعيراً ، والماعز به ( ١٤٥٤٠٨ ) ، والضأن به ( ١٧٩٧٥ ) .

وفي المدن حيث يتواجد الأسبان يقطن العرب في أحياء شعبية مظلمة في غالبها بالرغم من ان للأسبان في العيون والداخلة والصارة والقويرة محطات كهربائية ولكنها لإنارة الأحياء التي يقطنها العمال الاسبان والجنود . والطرق

في الصحراء غير معبدة في غالبها اللهم إلا باستثناء الطريق بين العيون – العاصمة – ومنجم بوكراع وذلك لأن الشاحنات المحملة بالفوسفات تستعمله للوصول إلى ميناء العيون حيث يشحن ويصدر إلى أسبانيا للتصنيع .

كما أن الطرق في الأحياء الأسبانية داخل العاصمة معبدة والبيوت أنيقة ومكيفة تحتوي على معظم وسائل الراحة « حدائق وحمامات » ...

وإلى جانب الرعي يشتغل سكان الصحراء بالتجارة وهم تجار مهرة وقد كانت موريتانيا أهم سوق لتصريف تجارتهم القادمة من جزر الكناري وهذه الجزر هي الأخرى لا تزال تحت الاستعار الاسباني.. وقد فرضت أخيراً القيود على العملة في موريتانيا بعد خروج الأخيرة من فكالفرنك الافريقي واعتماد الأوقية كعملة موريتانية خاصة بها. وقد أضرت هذه القيود بتجار الصحراء..

وإلى جانب الرعي والتجارة يمارس سكان الصحراء هواية الصيد المحببة لهم. البحري والبري ، ورغم أن الإدارة العسكرية منعت صيد الغزلان الموجودة بكثرة في التراب الصحراوي إلا أن الهواة للصيد يتسللون من موريتانيا لاصطياد الغزلان فالحدود البرية هي « ١٥٧٠٥ » كيلومتر ولهادا لا يستطيع الاسبان مراقبتها ومنع المتسللين الذين يخبرون مسالك الصحراء ووهادها بمكس الحدود البحرية فبالرغ من أنها ( ١٠٦٢ ) كيلومتراً ومع ذلك فلا تخاطر سفن الصيد الأخرى من اختراق مياهها الاقليمية لتواجد الأسطول الاسباني في المحيط قرب الصحراء . . كا أن أسطول الصيد الاسباني يجوب مياه المحيط المقابلة بنواذيبو المدينة الموريتانية على المحيط ومقر شركة « ميفرما » التي الاسبانية بنواذيبو المدينة الموريتانية على المحيط ومقر شركة « ميفرما » التي تستخرج حديد الزورات . .

# كيف تحكم الصحراء ..؟

يحكم الصحراء حاكم عسكري أسباني يسمى الحاكم العام .. وله السلطة المطلقة في المنطقة بالرغم من وجود مجلس يسمى مجلس الجماعة يتكون من أربعين شيخا أو أربعين ممثلاً على حد رأي الأسبان - من الشعب ، وستة عشر ممثلا للعمال والذين هم في الغالب من الاسبان وشيخي بلدية العيون والداخلة ولهلذا المجلس سلطة صورية فالحاكم العام هو كل شيء ، وحتى إن كان للعرب الصحراويين ستة نواب في مجلس « الكورتس » الاسباني .. فالعملية لا تعدو أن تكون تمثيلية الغرض منها ربط الصحراء بأسبانيا أكثر فأكثر ..

# العيون

العيون في الصحراء مبثوثة في كل مكان لمراقبتك إذا قدر لك وأن زرتها ، وهذ افي الغالب لا يتسنى لك إن كنت عربياً أو صحفياً بالذات .

غير أنني أقصد الحديث عن مدينة العيون - عاصة الصحراء - وهي مدينة صغيرة أنيقة تتخللها بعض الشوارع المعبدة وبها مطار كبير مجهز بأحدث الأجهزة الحديثة وصالح لنزول أكبر الطائرات العصرية . وللمدينة أيضاً ميناء صالح لرسو السفن يقع غربي المدينة بحوالي ٢٤ كيلومتراً - إذ أن المدينة لا تقع على ساحل المحيط مباشرة - يربطه بالعاصمة طريق معبد ، ويصدر عن طريق فوسفات منجم « بو كراع » وبالمدينة فندق سياحي جميل يقضي به الجنود القادمون من جزر الكناري إجازاتهم كا يؤمه الزوار الراغبون في السياحة من البلاد الاوروبية ، كا أن الجنود الصحراويين هم أيضاً تعج بهم مدينة « لاس بالماس » - عاصمة جزر الكناري - فهم أيضاً يقضون إجازاتهم بها .

ويقدر عدد سكان مدينة العيون بـ « ١٥٥١٨ » ساكناً . ويوجد بالعيون محطتان للاذاعة المسموعة إحداهما عاملة والأخرى احتياطية ، والإذاعة العاملة

بقوة خمسين كيلوات تبث برامجها باللغة الاسبانية ولها حصة بالعربية لتوجيه المواطنين إلى أن البقاء مع أسبانيا هو قمة الوعي والفهم!! وبها أيضاً محطية للاذاعة المرئية تذييع على القناة (٥) كما يوجد بها مسرح صيفي خاص بالاسبان..

وتصدر بالعيون جريدة أسبوعية عنوانها « الصحراء » وهسنده الجريدة بالنسبة للصحراويين تعتبر اسماعلى مسمى .. وبالمدينة مستشفى حديث يؤمه الاسبان والعمال الاسبان ولا يستشفي به العرب إلا من له حظوة لدى الاسبان . فالعرب قد خصص لهم مستوصف صغير بأطراف المدينة لمعالجتهم بما يكفل عدم انتشار المرض وحتى لا يصبحوا مصدراً لنقل العدوى إلى أبناء الاسبان القادمين وبيدهم مشعل الحضارة لإنارة المنطقة !!

#### الداخلة

وهي المدينة الثانية بالصحراء وعدد سكانها حوالي « ١٤٥٤ » نسمة ويوجد بها ميناء لاستقبال البضائع وتصدير السمك كا يوجد بها مطار أصغر بقليل من مطار العيون ، وبها مستشفى وإذاعة مسموعة قوتها ١٠ كيلووات وتوجد بها قاعدة عسكرية أسبانية وقد آنستها أخيراً قاعدة أمريكية ، تلك التي رحلت من الجمهورية العربية الليبية وربما أسماها الأمريكان قاعدة (أيزنهاور أوروجرز) إذ أن هويلس سيىء الطالع فقد رحل من طرابلس لشؤم اسمه على أمريكا ..

#### الصمارة

وتقع في الشمال الشرقي على بعد ٢٠٠ كيلومتر من العيون وعدد سكانها حوالي « ٢١٣٠ ساكناً وبها مسجد الشيخ ماء العينين وقبره، ويعتبر الصحراويون هذا الرجل أحد رجالاتهم الصالحين في المنطقة ويحتفظون له بتاريخ ناصع في الجهاد

ويتخذون من قبره مزاراً لهم.. ويوجد بالصارة جهاز للاذاعة المرئية مزود بآلة سينائية لعرض الأفلام في قاعة معدة بالمدينة وهي أفلام دعاية أسبانية ..

وبها مستوصف يحوي بعض الاسرة لاستقبال المرضى وايواء الذينهم في حالة خطرة كا يوجد بالمدينة مطار ولكنه أصغر بكثير من مطاري العيون والداخلة ويربطها بالعيون طريق غير معبد ، ولكنه صالح لسير العربات .

#### الحياة الثقافية

قل ما تجد إنساناً بالصحراء لا يجيد القراءة والكتابة فهم جميعهم شغوفون بالثقافة ميالون للتعلم وخاصة في أمور دينهم وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم، ولهذا نجد في كل منتجع فقيها . . أو كما يسمونه « مرابط » ليعلم الناشئة القراءة والكتابة وقد تخصصت قبيلة اليعقوبيين في التدريس كما تخصصت قبيلتا الرقيبات والزرقيين في الحرب . .

ولما جاء الاسبان أرادوا أن يفتتحوا بعض المدارس فيعواصم الأقاليم وذلك لتعليم الناشئة اللسان الاسباني كتابة ومخاطبة وتلقينهم تاريخ اسبانيا وأمجادها وربطهم بهاكماكانت تفعل ايطاليا في ليبيا أيام عنجهيتها . .

إلا أن البدو أبوا أن ينتسب أبناؤهم لهذه المدارس ونفروا منها ورفضوا تعليمهم الكفر على حد قولهم في مدارس الكفار ، ولهذا لم نجد في المدارس التي افتتحها الاسبان – إلى جانب أولادهم – إلا قلة من أبناء العرب وهـــؤلاء لا يتجاوزون المرحلة الابتدائية باستثناء أولاد المقربين الذين يستكملون دراساتهم « بلاس بالماس ، عاصمة – جزر الكناري – أو بمدريد . .

# الانتفاضة الثورية لعرب الصحراء

ذكرت ان الصحراويين ميالون للحرية، شديدو الاعتزاز بعروبتهم ودينهم ، يتتبعون أخبار العرب ويعرفون ما يدور في كل قطر . . والشرق له عن الساقية الحراء فكرة مشوهة فهي على رأي العامة مركز للفقهاء والمشعوذين والسحرة.

تتجسد صورتها في الفقيه المغربي الذي يكتب الأحجبة فيجلب الحظ والحب وقد يفضب فيجلب النحس والفرقة والكراهية ، وربما ذبح إنساناً ليستخرج الكنز الذي تحرسه العفاريت ، ولقد كدت أن أكون احد هؤلاء الفقهاء عندما اقترب مني شيخ من الدروز في مقهى بجبل لبنان وأنا ألبس الزي الوطني فظنني فقيها مغربياً فاسترسل يبثني شجونه وان زوجته الملعونة لا تحبه وتهجره وقد تركني بعد أن قرأ في عيني تأييداً لوجهة نظر زوجته فيه . .

وأعود للساقية الحمراء ووادي الذهب فهي مركز من مراكز العرب المعتزين بعروبتهم والمتعطشين لاخبار العرب وانتصاراتهم ، وبالرغم من سيطرة الاسبان عسكريا على المنطقة ،انتفض الصحراء ويون في ثورة عارمة عندما دعتهم السلطات الاسبانية من أقاصي الصحراء للاشتراك في احتفال موهوم جلبت له السلطة الكثير من الصحفيين والمراسلين والأجانب لتبين للرأي العام ان الشعب الصحراوي يرغب في استمرار اسبانيا في حكمه ، وقد كان ذلك يوم الأربعاء ١٧ من يونيو سنة ١٩٧٠ م ولكن الصحراويين نصبوا خيامهم بعيداً عن مكان الاحتفال مؤثرين البقاء لوحدهم على الانضام للاسبان المحتلين ، بما أفسد عليهم لعبتهم ، فحاولت الشرطة ارغام العرب على المساهمة في الحفل ونقل خيامهم إلى مكان الاحتفال ، ولكن الاخرين رفضوا وحدثت المصادمة في الساعة الخامسة مساء عندما أحضر الحاكم العام شيوخ القبائل المثلين في المجلس، وأرغمهم على قسرار يجيز اطلاق النار على المواطنين الثائرين . وحدثت بجزرة استشهد فيها العشرات وبقي الرصاص يلعلع في أجواء مدينة العيون حق ساعة متأخرة من الليل ومنع

التجول لمدة ثلاثة أيام قبض فيها على زعماء الشعب وأودعوا السجن ومنهم من قتل في السجن وأعلنت أسبانيا فراره لإيهام الرأي العام أنها لم تقتله كالمحامي بصير محمد .. وبعد ذلك أصبح هذا اليوم بالنسبة لعرب الصحراء يوماً للثورة.. يتظاهرون فيه وتقابلهم السلطات بالرصاص والقمع حتى هذا العام .

## العرب المجاورون

حدثني أحد الشباب الصحراوي النشط قائلًا :

كم كان بودنا أن يقف اخواننا العرب معنا لتحرير المنطقة من النفوذ الأجنبي، وبعدها لا يهمنا كثيراً شكل الحكم ما دام الهدف واضحاً والتحرير هو الغاية . ولكن هذا الرأي لم يكن واضحاً أو هكذا يتراءى بالنسبة للاخوة العرب جيران الصحراء فموريتانيا ترى أن الصحراء جزء لا يتجزأ منها ، والمغرب يرى أن الصحراء جزء من ترابه ، كاكان يطالب بموريتانيا أيضاً . . وربماكان اعتراف المغرب بموريتانيا على أساس أن تعترف الأخيرة بسيادته على الصحراء وقد وجدت أسبانيا في اختلافها رحمة فصارت تحدث كل قسم على حدة بأنها عندما تخرج ستسلم الصحراء اليه .

وقد رحلت عن اقليمي ( افني والطرفاية ) الواقعين في التراب المغربي بعـــد أن حكمتها قرابة ستين سنة . .

وإلى جانب رأي كل من موريتانيا والمغرب برز رأي آخر وسط ، ومفاده ان تقسم الصحراء إلى قسمين : وادي الذهب الغني بالفوسفات يكون من نصيب المغرب . والساقية الحراء الغنية بالحديد والبترول تكون من حصة موريتانيا . . ويعطى للجزائر بمر ضيق إلى المحيط لتصدر معادنها بتندوف عن طريق ميناء بالمحيط ويقع هذا الممر بين القسمين .

وعقد مؤتمر نواذ يبو بين الرؤساء هواري بومدينوالملك الحسنالثاني والرئيس

المختار ولد داده ولكن المؤتمر لم يحرز النجاح المتوقع ، ويقال أيضاً أن هناك الشكالاً آخر في تحديد موقع الممر الجزائري ، فكل فريق يرى أن يكون الممر في حصة الثانى .

وقبل المؤتمر كان بعض الصحراويين ينادي بالانضام إلى المغرب كا ينادي فريق آخر بالانضام إلى موريتانيا. ولكن بعد مؤتمر نواذيبو شعر الصحراويون بأنهم غنيمة تقسم فأصبح الرأي السائد هو الاستقلال التام لمنطقة الصحراء .

ولما حاورت أحد الصحراويين في أن منطقتهم صغيرة لا تحتمل أن تكون دولة لذاتها وانها جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية سواء في موريتانيا أوالمغرب أو الجزائر أجابني قائلا:

«نحن لسنا أصغر مساحة من امارات الخليج ولا أقل سكاناً ولا ثروة »وهكذا يتسابق العرب في التجزئة وتجزئة التجزئة ..

وأخيراً: هذه هي الصحراء العربية .. حاولت أن ألقي الأضواء عليها لتنوير المواطن العربي وتبصيره بمشاكل وطنه .. غير أن ما يهمنا جميعاً وما ننادي به هو أن تعي أسبانيا علاقتها بالعرب وان ترحل عن المنطقة تاركة السكان العرب يقررون مصيرهم دون أي تدخل أجنبي ..

وعندها سيجد الشعب الاسباني أصدقاءه العرب يدافعون ممــــه عن حرية ترابه من الاستعبار البريطاني الجاثم على جبل طارق .

ان مواقف اسبانيا الصديقة لا يمكن أن ينساها العرب، ولكن تلك المواقف لن يكون بأي حال من الأحوال ثمنها الاستيلاء على التراب العربي.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# ثورَة الساقيت ا*تحراد* وَوَادِي الذهبِ

ف برایر ۱۹۷۴

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

عندما انطلقت في صباح يوم غائم من أحد أطراف الصحراء الكبرى، لم أكن أتوقع أنني سأقطع ستة آلاف كيلومتر في الصحراء المقفرة قبل أن أستطيع جمع المعلومات اللازمة لانبثاق ثورة الشعب العربي في الساقية الحراء ووادي الذهب فبعد أن جهزنا ما يلزمنا من الماء والزاد والبنزين، مرقت بنا السيارة الطاوية كالسهم يقودها زميل لي خبير بشؤونها كا خبرت أنا الآخر مسارب الصحراء ومسالكها، وانداحت بنا عبر ممالم طريق كثيراً ما تحجبه الغيوم عن الرؤية ومع ذلك كنا نواصل السير دون كلل أو ملل نقطع الطريق بالحديث في الأشياء المهمة ثم التي دونها حتى فرغنا من ذكر المهم والتافه فصمتنا وعيوننا مسمرة على الطريق وأفكارنا تسبح بعداً جداً عن اللحظة التي نعشها .

كان فكري يسبر غور التاريخ إلى عام ١٨٨٣ عندما تأسست شركة تجارية لصيد الأسماك من الأسبان ، وتبعها بعد ذلك إنشاء بعض المرافىء البسيطة للبيع والشراء واصطياد الأسماك . . ولم يشعر الأهالي بخطورة هذه المرافىء لدرجة أن رؤساء القبائل بوادي الذهب اتفقوا مسع ( اميلوبونيلي ) الاسباني على توقيع معاهدة الغرض منها توسيع استغلال المنطقة لشركة ( أفريقيا الاسبانية ) من منطقة ( أبو الجدور ) إلى ( القويرة ) ولعبت هذه الشركة دوراً كبيراً في إرساء منطقة ( الاسبانية بالهند . .

وفي عام ١٩٣٤ توجت أسبانيا أعمال شركتها هذه بُوضع المنطقة تحت الحماية الاسبانية وقامت قوات اسبانية باحتلال المناطق الداخلـــــة ومنها مدننة

﴿ الصَّارَةُ ﴾ وهنا تنادي الأهالي لصد العدوان ولكن بعد فوات الأوان .

وفي عام ١٩٥٨ م أصدرت رئاسة الجمهورية الاسبانية قراراً يقضي باعتبار الصحراء جزءاً من الأراضي الاسبانية تدار مجكم عسكري ..

# استضافة في الرمال

كنت سارحاً بأفكاري أتابع التاريخ ، وربما كان زميلي هو الآخر يفكر في زوجته التي تركها صباح ذلك اليوم ، أو ربما كان يفكر في غيرها ، حتى توقفت السيارة على غير انتظار «تحرن » دون أن تتقدم أو تتأخر رافضة محاولات زميلي في دفعها للامام ولو خطوة واحدة أو سيرها اللخلف ولو شهراً واحداً .

قفزنا إلى الأرض فإذا بها تتمدد على الرمال وبطنها تتربع فوق كثيب هائل، أما عجلاتها الأربع فقد غاصت قرابة النصف، لعلما المسكينة أرادت أن تستريح من عناء السفر قليلاً . .

انبطحنا الاثنين في وضعمضحك نحفر بأيدينا كالجرذان ما أعاقها عن التقدم ولم ننتبه إلى حفنات الرمال التي كانت تصيب وجوهنا ورؤوسنا حتى إذا ما قمنا ظهرت لكل منا عيون صاحبه وكأنها حفر في التراب، أما عن الوجوه فحدث ولا حرج ، كمن اشترك في لعبة البحث عن قطعة حديدية في صحن من الدقيق بفعه .

تقدمت السيارة بعد لأي واعتليناها بعد أن حمدنا الله واندفعت تسابق الغيم وزميلي يروي لي حدثاً مماثلًا مر به أثناء أحد التحقيقات ( برملة زلاف ) بجنوب الوطن . .

## وقد برقص المسافر..

مالت الشمس للغروب ، وللغروب في الصحراء رهبة ووحشة عندما تحمر جوانب الهضاب ويغمق لون ظلال جنباتها الأخرى وتصبح الطريق أمامك عبارة عن خطوط بيضاء كطرق القوافل القديمة ، ساعتها – وساعتها فقط – وجب عليك أن تتجنب السغر ليلا وإلا ابتلعتك متاهة القفار ، وأصبحت للسافيات مقاماً يسترك الجنوب ويكشفك الشال وعظامك تزداد بياضا مع الزمن في تلة قد تكون أول واطىء لها وآخره .

ملنا إلى قرية طيبون أهلها لم نشعر بينهم بغربة ، \_ والكرم في الصحراء شيء لا يصدق \_ وعلى رائحة شواء شاة ذبيحة جلست إحدى فتيات البيت تعد لنا شايا أخضر تعبق منه رائحة النعناع ، وحول الشاي تجمهر الشباب والشابات ، وعلى إيقاع الطبل قـــام الجميع يرقصون بالتوالي وانطلقت حناجر الكواعب الأتراب في الغناء ، وكاد زميلي أن يبزهم رقصا لولا أن كبر بطنه أعاقه قليلا عن الرقص الجيد . . ومع ذلك فلقد كان النجم الراقص في الحفل بلا منازع ، حيث كان رقصه نكتة . .

وفي الصباح كنا نندفع في منعرجات جبلية إلى أرض فضاء سرعان ما ابتلعنا السراب والصحراء لنصير جزءاً منها في فجاج مغبرة الجوانب . .

# المكتوب

بعد منتصف النهار بقليل جعلنا من سيارتنا ستراً بيننا وبين شمس الظهيرة في الصحراء المرمضة وجلسنا نحتسي كوباً من الشاي ونتناول غذاءنا البسيط المكون من الخبز وبعض الفواكه .. ونحن كذلك إذ براكب جمل ألقت به

مهامه الصحراء بجانبنا أناخ جمله وسلم . .

- ياكم الخير ..
- واش طاري ..؟
- واش عاقب لكم . . ؟ (أي من أين انتها قادمان) .
  - واش قايسين (إلى أن أنتا ذاهبان) ؟ .
- \_ ياك ما عاقب حد باش يموت (أي ألم تتركوا أحداً يموت) ؟.

وطمأناه على أننا لم نترك أحداً في القرية ( موجوعاً ولا غايسه شيء ) ولم نترك أحداً أيضاً يريد أن يموت ونحن والله يعلم أننا لا نعلم في أمر من يسألنا عنهم شيئاً .

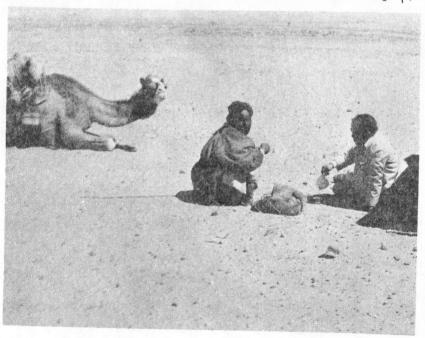

وجلس صديقنا الجديد يشاركنا طعامنا وجمله ينظر إلينا والأسى باد على عينيه وعظامه بارزة من الهزال ، وكان صاحبنا يثني على المكتوب الذي قاده

لأن يتغذى هذا الغذاء الذي كتب له منذ أن اشتريناه من البلد البعيد ، وكدت أن أفعل معه كما فعل ذلك الرجل الذي اصطاد غزالاً فصار صاحبه مجك أنفه وهو يقول كلما حككت أنفي أكلت اللحم ، فأطلق صاحبه الغزال وهو يقول له دع أنفك يمسك بالغزال .

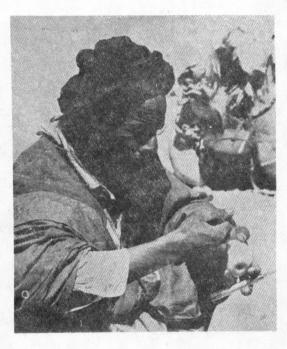

ولما ناولنا لضيفنا تفاحة استغشمها ولم يتناولها إلا بعد أن شاهدنا نأكلها وهو يقول « واش هذا الحدج » ؟؟ أي ما هذا الشيء المكور ..؟ وقد كان الرجل من أطراف الصحراء تركه الاسبان يجهل كل شيء حتى الفواكه .

وما انانتهى الغذاء حتى ودعنا صديقنا الصحراوي وهو يحث جمله الهزيل وسرنا لا نلوي على شيء ، حتى قبلت الشمس جانب الصحراء الغربي ، حينذاك عرجنا على دار لقوم في قرية صغيرة قيل لنا أن لأهلها علماً بالثوار واتصالاً ، فولجناها و كأنما كنا غائبين عدنا إلى أهلنا بعد سفر طويل.. أنسانا ترحاب أهلها عناء الطريق وعناء السفر ..

## عود على بدء

هسنا لصاحب الدار عن بغيتنا طالبين منه مقابلة مَن مِن الثوار يتواجد بتلك القرية ، فانسل من بيننا وابتلعه الظلام ، وبعد قليل أُقبل في ثلاثة أشباح منهم اثنان من الثوار .. سلتها وجلسا بتحفظ، وقد كانت الدار غاصة بالمسلمين والمتطلعين لأخبارنا ، وقد جعلنا وجود السيارة معنا كالسارق الذي يحمل شمعة بعده .

انتحیت بالزائر َین ناحیة بدار أخرى أقل ازدحاماً وأكثر إنارة وتطلعت في وجهیها فإذا بأحدهما ذو عینین غائرتین وجبین مقطب رسم علیه الزمن ثلاثة خطوط متوازیة ، ینظر إلیك و كأنه یرید أن یسبر غورك ویتطلع إلى أعماق أعماقك ، وكان یضع لثاماً على فمه ومقدمة أنفه . .

أما الثاني فكان رجلا دون الأربعين بقليل ، بشوشا يبتسم فتفتر شفتاه عن أسنان لامعة بيضاء ، ولحيته أنيقة سالت مع عارضيه تلاعب فيها بالموسى وفصلها عن شاربه . . الأمر الذي جعل من توزيع شعره في وجهه توزيعاً عادلاً حفزه بحاجبين كثيفين ، وكان هو الوحيد المتحدث ، أما صاحبه فكان يصغي إصفاء لا ينبس ببنت شفة إلا إذا استدعى الأمر تصحيح شيء ، ولما سألتها عن المسئولين في الثورة اللذين قيال إنها هنا أجابا بأن الأخوين ذهبا إليكما في القرية التي انطلقة منها أول أمس . .

يا للضياع !! سأقطع ألف كيلومتر آخر في طريق العودة وربما لا أجدهما لأن المسافات في هذه الصحراء لا قيمة لها ..

#### سمر .. وشجون

قررنا العودة في الصباح إلى نقطـــة الانطلاق الأولى؛ ومع ذلك سهرنا حتى

الرابعة صباحاً نستمع إلى شجون إخواننا في الصحراء .

كانت بداية الثورة مظاهرة نظمها الشعب العربي في الصحراء يوم الاربعـاء ١٧ من يونيه ١٩٧٠حيث جمع الاسبان رجال الصحراء من مختلف يقاعها لاحتفال موهوم بمدينة العيون، الغرض منه اطلاع الصحافة العالمة على مدى حب العرب للأسبان ! وتحبيذهم للاستعار الاسباني ! ولكن العرب رفضوا ذلك وتحركوا من تجمعهم بخيامهم التي اختاروا لتشييدها ربوة منعزلةوقابلهم الاسمان بالرصاص بعد أن رفضوا الانصياع إلى أوامر الشرطة فسقط منهم مجموعة كبيرة من القتلي قال الاسبان انهم اثنا عشر ، وقسال العرب انهم فوق الأربعين .. وقبض على عشرات المواطنين وأودعوا السجن من بينهم المحامي الشاب : « بصير محمد ولد سيدي إبراهيم ، الذي كان يرأس التنظيم السري المناهض للأسبان ، وبالقبض عليه أوقفت جريدته السرية المسهاة : « الشهاب » وكان يصدرها بالمغرب ، ومنذ أن قبض عليه لم يعرف مصيره حتى الآن وتؤكد الدلائل أنه قتـــل في المعتقل تعذيبًا.. وبعدها حاول المغرب أن يستفيد من نقمة الجماهير هذه لحسابه، فأسس « منظمة الرجال الزرق » كجبهة معارضة للأسمان حو لها من بعد إلى « حركة ٢١ أغسطس » ثم إلى « الجبهة الثورية لتحرير الساقية الحراء ووادى الذهب وسبتة ومليلة ، وجعل على رأسها شخصاً مغربساً على صلة بالمخابرات المغربية سمى نفسه كاسم حركي « ادوار موحا » اتصل بالجزائر ومكث بها مدة ولما افتضح أمره هرب إلى بلجيكا بعد أن سرق آلتين للكتابة من رئيس حركة تحرير جزر الكناري ، وربما يكون الآن قد عاد للمغرب ليخرج في دور جديد . .

في هذه الأثناء حاولت مجموعة من الرجال ربط الجماهير داخــل الصحراء بحركة داخلية بعيدة عن أي تأثير خارجي تدفعه المصالح الخارجية فكان أن تكونت « الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب » . .

واستمدت قوتها من الجماهير العربية باعتبارها رافداً من روافد الثورة المربعة

وأعلنت عن انبثاقها يوم ١٠ من مايو ١٩٧٢م .. بتنظيم ترأسه اللجنة التنفيذية وتتكون من سبعة أعضاء يليها المكتب السياسي ويتكون من واحد وعشرين عضواً ، ثم المؤتمر العام الذي يمثل جيش التحرير . وفحرت هذه الحركة أول عملياتها يوم ٢٠ من مايو ١٩٧٣ م ... في موقعة « الخنقة » قرب الحدود المغربية ،



واستولوا على مجموعة من الأسلحة . وقد اعتبرت هذه الجبهة أن الكفاح المسلح هو الحل الوحيد والضامن لحرية الشعب في الصحراء، ولإفهام المستعمر بالحديث الذي يفهمه رافعة شعارها القائل : « بالبندقية تنال الحرية » .

كان صاحبي يحدثني بحماس بالغ وبإيمان صادق عميق. وفي هجمة الليل انسل السامرون كل إلى وجهته ، وبقينا وحدنا في مضاجعنا نحاول النوم وأفكاري كلها تتابع شريط الأخبار التي سمعتها قبل قليل ، وعقلي منشغل بطريق الغد التي سنعود معها من جديد . .

## الحديث المعاد

يقولون للشيء الممل « أمل من حديث معاد » وكانت طريقنا في الصباح حديثًا معاداً ، لم يكن فيها من الجدة غير مرافقة تميلنا الثائر لنا صاحب العيون الغائرة والذي اتفقنا على تسميته « مهيد » .

وبعد مسيرة يوم وبعض يوم – وقد أثبت مهيد فيها نشاطاً يفوق الوصف – ملنا إلى خيمة بدوية وجدنا فيها الكرم الحاتمي والأنس والأهل ، مزحنا مع أهل الدار و كأننا نعرفهم منذ أيام الصبا . ورددنا معهم الشعر الحساني . ولوحنا بكيسان « الشاهي » الفارغة كما يفعل أهل تلك الديار ، وشربنا الحليب بالسكر « الزريق » كما يشربون ، وأصر زميلي أن يكتشف حظه فطلب من ربة الخيمة أن تضرب له خط الرمل ، وفعلت دون تلكؤ بعد أن تمتمت بأشياء غير مسموعة ووضعت خطوطاً في التراب نظرت إلى زميلي قائلة : إنك ستلتقي بمن تحب ، وقدامك طريق . . و . . و . .

فقمنا للطريق بعد دعوات أهل الحيمة لنا بالسلامة والعودة. نفس الرمال.. نفس المطبات والمنعرجات .. حتى الأحجار التي كانت في الطريق لا تزال في مواضعها وبنفس الطريقة .. ولما :

غاب قمير كنت أرجو غيابه وروح رعيان ونوم سمر على رأي الشاعر العربي .

دخلنا القرية التي تركناها منذ أربعة أيام مضت ونزل من بيننا رفيقنا «مهيد» ليبحث عن زملائه من الثوار على أن يكون اللقاء بعد ساعتين على قارعة الطريق.

# اجتماع في سيارة

أقبل « مهيد » في الموعد المحدد يرافقه الإخوة الذين طال البحث عنهم ، كما

طال بحثهم عنا ، قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا ... ولما كنت لا أملك داراً وهم أيضاً لا يملكونها قررنا أن نعقد اجتماعاً داخل السيارة بعد أن نخرج خارج القرية ونطفىء الكشافات الضوئية ..

خيم الظلام علينا وعلى سيارتنا بعد إطفائنا أنوارها ، وأصبحنا جزءاً مظلماً ككتلة من الأحجار أو شجرة سدر ..

وانطلق أحد الجماعة يتحدث بحماس بالغ يوضح إيمانه بعروبته وإسلامه وأهداف الثورة التي تفجرت بالمنطقة وموقف العرب قاصيهم ودانيهم ، وكأن الجميع على رؤوسهم الطير ، فالمتحدث هو أحد الكبار المسئولين في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ..

كان الظلام يمنعني من رؤية ملامح الجماعة فرؤوسهم ووجوههم يحجبها الظلام والمهائم ، ولم أستطع أن أتبين وجه محدثي ولكنني كنت أرى حركات يديه عندما يبسطها إذا لان الحديث ويقبضها عندما يتحدث عن القوة ...



كانت موقعة « الخنقة » أولى العمليات ، تفجرت يوم ٢٠ من مايو ١٩٧٣م...

واستطاع الثوار فيها أن يستولوا على جميع أسلحة الدورية الاسبانية ، ولق. كانت خطة الثوار التسليح من الاسبان وتجنب إراقة الدماء بين العرب بقدر الإمكان ، لأن الاسبان يقدمون الجنود الصحراويين للايقاع بين القبائل .

وكان العدو يلقي في روع المواطنين أن الثورة يقوم بهسا مجموعة من سراق قبيلة الرقيبات ، ولكن الاسبان لم يستطيعوا أن يثبتوا هذا عندما وجدوا أن الثورة يشترك فيها جميع القبائل . . وحتى أن الثوار ذات مرة وجدوا في جيب قتيل أسباني « ٤٠٠٠ »أربعة آلاف بسيطة وضعوها تحت رأسه ووضعوا فوقها حجراً ليثبتوا للاسبان أن الهدف من الثورة هو التحرير وليس كسب المال أو السم قة كما بدعون . .

وبعد موقعة « الخنقة » قام الثوار بأكثر من عشرين عملية خسر فيها العدو عشرات القتلى واستطاع الثوار أن يستولوا على عشرات القطع من الأسلحـــة الحقيفة وأحرقوا عدة مراكز للعدو ، واستطاعوا ذات مرة في مركز « بير الحلو » أن يستولوا على المركز ، ويكتبوا على جدرانه شعارات الثورة وينسحبوا بعد مدة دون أن يصاب أحدهم بأذى . .

# زحف الجند فقتلوا حماراً !!

ما أشبه الليلة بالبارحة ، الطائرت البريطانية في عمان تفقد إحداها نظير بقرة من أبقار الثوار بظفار . .

أما الاسبان فإنهم يفقدون مجموعة من الجند نظير حمار للثوار .

فلقد كانت مجموعة من الثوار يحملون شرابهم وطعامهم على ظهر حمار يرافقهم في مسيرهم الشاق ، رابطاً مصيره بمصيرهم ، وقرب جبال « الرغيوة » القريبة من الحدود الموريتانية علم بهم الاسبان فزحف الجند من كل جانب ورصدوا حركاتهم بالطائرات العمودية المصفحة وطوقوهم ، وانهال الرصاص عليهم من كل الجهات ،

واشتركت الطائرات في قصف المنطقة واستطاع الثوار أن يفكوا الحصار وينسحبوا دون خسائر ، ولكن الحمار كان قصير العمر وكان هدفا سهلا لإحدى الطائرات المغيرة فقتل بعد أن سقط من الاسبانيين عدة جنود. وهكذا عرف الاسبان أن للحمير ثأراً وأنه غالى الثمن ..

وفي الظلام الدامس شعرت بابتسامة محدثي مستهزئاً ومزدرياً بالعدو عندما وصل إلى هذه النقطة ..

# أين الشاهي؟

إن الحديث بدون الشاهي ناقص التركيز ، خاصة عند البدو في الصحراء ، ولكن أنسًى لنا بمحل آمن نحتسي فيه كوباً من الشاي ، في هذا الهزيع الأخير من الليل . . بل أنسًى تكون لنا دار لم يكن للرقيب عين فيها ؟ وأثناء الحديث اقترح أحد الإخوة أن نعود إلى القرية لنجلس في دار يعرفها هو ويعرف فيها ( تيايا ) أي من يجيد إعداد الشاهي . .

وافقنا بالاجماع على اقتراحه وأدرت محرك السيارة عائداً للقرية وما ان امتدت أضواؤها تكتشف الأفق القريب حتى انفلت من أمامنا ذئب يتجسس على القرية عله يجد غرة من القوم فيختطف حيواناً ضعيفاً أو يقتنص طير دجاج، مقلداً في ذلك الاستعار في انقضاضه على الأضعف واحترامه للأقوى .. وبعد ازعاجنا لذلك الذئب المتجسس .. شاهدنا ذئابا أخرى ولكننا لم نستطع ازعاجها فتواجدها في تلك الساعة المتأخرة من الليل أزعجنا نحن في هدأة ذلك الليل الأليل ..

#### تعارف جديد

وفي الدار تابعنا الحديث بعد أن أضحى واضحاً لي وجوه المتحدثين وقد ذهبت تخيلاتي السالفة أدراج الرياح كأي تصور بعيد ، فالرجل المتحدث شاب

في الثلاثين ولم يكن كهلاكا كنت أتصور ، وهو هادى، النظرات تلقى تعليمه بإحدى الجامعات بالمغرب ، كان يحدثنا بهدو، تام كأنه مدرس تاريخ يشرح للناشئة أبحاد أجدادهم الغابرة ، وكان بين الحين والآخر يبتسم عن صف من الأسنان ، تركت ثنيته العليا محلها منذ زمن مما جعل رصد حركة لسانه بفيه شئاً مسوراً ..

وكانت عمائم الجماعة السوداء تختلط بسواد لحيتهم الكثة فتزيدها هيبة ... وثذ كرت حينها البيت الذي تمثل به الحجاج :

أنا ابن حلا وطلاع الثنايا متى أضع العهامة تعرفوني ولقد عرف العدو هؤلاء قبل أن يضعوا عمائهم .....

# (دراعتي) البورجوازية..

ولقد لفت نظري لون دراعاتهم التي تشبه التراب بعكس دراعتي الناصعة البياض والتي اشتريتها من سوق الدراعات بثمن مرتفع وكنت أفاخر بها وأنظر لجنباتها بين الحين والحين، وأدخل يدي في جيبها الواسع الذي يتدلى على صدري وقد زين بنقوش يُدوية ، وأتحسس قلمي ومفكرتي التي لم أخط فيها شيئا نخافة الضياع ونخافة عبث العابثين ..

ولما قلت لهم انني ألبس دراعة مثل دراعاتكم وأريد أن أدخل معكم المنطقة ضحك أصحابي حتى ظهرت عيوب أسنانهم الخفية ، وقال لي محدثي السابق: إن دراعتك تصلح لأن تكون هدفا للرماية ليلا لشدة بياضها كا أنها لباس البورجوازيين في هذه الجهات لغلاء ثمنها ، وخجلت من نفسي فلقد استغشمني البائع وجعلني من طبقة جشعة غير طبقة الثوار ..

إن ملابس الثوار بسيطة وبموهة لتساعدهم على التنقل والتخفي ..

#### الرحلة الشاقة

استرحنا بالقرية يومين نعد فيها لوازم السفر ، وفي صباح اليوم الثالث انطلقنا نحو الشمال بعد أن تواعدنا معالثوار على اللقاء بهم على مسافة ألف كيلومتر لنقطع بعدها معا ثلاثة آلاف أخرى تتخللها رحلات بحث عن الثوار في جبالهم ووديانهم ، وهم وحدات متنقلة ، إذا ما سمعت عنها اليوم في محل لا تبيت إلا في غيره ، ورصدها من الأمور الشاقة المتعبة ، كمن يحاول إصابة ثعلب اثناء روغانه ..

لم يكن ذلك الطريق غير طريقنا الأول وقد صرنا فيه أخبر من القطاة حيث تمكنا من بلوغ قريتنا المنشودة بعد يومين من السير الشاق، رقصت فيها سيارتنا الاف الرقصات وغاصت في الرمال عدة مرات لم يسعفنا في احداها إلا مجموعة من السياح والسائحات جاءوا للتمتع بشمس الصحراء الدافئة في هذا الربيع المجدب الذي يتخذ الأجانب من بؤس ارضه واهله منظراً للسياحة .. كنا نشاهد على طول الطريق الهياكل العظمية المتناثرة لحيوانات نفقت من الجفاف ، تندرو السافيات جماعها ، وسلاسلها توحي لرائيها رهبة الفناء ووحشته ، ومسع ذلك شاهدنا الغربان تطير في سماء الصحراء وكذلك بعض طيور الحبارى .. ماذا تأكل ؟.. لست أدرى ..

# رجلان وكلمة سر

قضينا ليلة بتلك القرية النائية ، لم تكن أحلامي ليلتها سارة في تلك السويعات التي حسبت من نومي ، وفي الصباح الباكر خرجنا منها للقام الرجلين اللذين كلفا من قبل الثورة لمصاحبتنا إلى مضارب الثوار . ولكننا لا نعرف الرجلين فكيف نفرق بينها وبين من يريد أن نحمله في الطريق كعابر سبيل أو عسابر

أحابيل .. (وأخيراً) اتفقنا معهم على أن يتعمم أحد الرجلين بعمامـة صفراء والآخر بعمامة سوداء وأن تكون كلمة السر : « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » .

وما ان خرجنا من القرية وابتلعتنا الصحراء الشاسعة الموحشة ــوالطريق فيها كمسارب النمل خطوطاً في الأرض تتوازى وتتقاطع ــ حتى لاح لنا الرجلان بمامتيها المختلفتي الألوان ووقفنا بجانبها فاقترب صاحب العهامة الصفراء هامسا لي بكلمة السر ففتحنا لهما أبواب السيارة وركب المتعمم بالصفار بجانبي وكنت أتجاذب معه الحديث . . وكثيراً مــا يفضل الانسان الصمت في هذا البحر الصامت من الصحراء الساكنة . .

عرفت أنه أحد الشباب المثقف بالمنطقة ، واصل دراسته خارج الصحراء في احدى الجامعات بالخارج على حسابه الخاص ، ونظراً لنشاطه السياسي قضى عدة سنوات في سجون اسبانيا بالصحراء . . يجيد عدة لغات منها الاسبانية والفرنسية إلى جانب العربية . .

ولما أنس بالجلسة كشف عن لثامه فظهرت لحيته الحمراء التي جعلته مع عينيه الخضراوين وبشرته البيضاء الضاربة للسمرة كأحد المستشرقين الذين اتقندوا عادات الصحراء وطماعها.

#### الانتقام الاسباني

كان صاحبي يحدثني عن انتقام الاسبان من الأهالي بعيد كل عملية ناجعة يقوم بها الثوار ، فهم يمرون بطائر اتهم العمودية على ارتفاع منخفض فوق الخيام فيطيرونها في الهواء ، وكذلك كانت تفعل بملابس النساء والأطفال بما يبعث الرعب والفزع في نفوسهم ، ويدخلون بعدها جندهم للخيام فيبددون المواد الغذائية بحجة البحث عن الثوار والأسلحة ، ولكنهم في الواقع يريدون تجويع السكان حتى لا يفكروا في الثورة أو مساندة الثوار ..

ولقد قبضوا ذات يوم على عامل من عمال فوسفات بوكراع واشبعوه ضرباً ولكما ثم ألقوه من طائرة عمودية أمام العمال لارهابهم ، وحجة الاسبان أن الجبة التي يلبسها هذا العامل تشبه جبة الثوار . . إذن هو واحد منهم .

كا قبضوا على خادمة سوداء ترعى الغنم فربطوها بحبل من عنقها إلى غصن طلحة مرتفع كا تربط الشاة بعد أن ربطوا يديها للخلف لانها لم تعلمهم عن مواقع الثوار..وبقيت على هذا الحال يومين كاملين إلى أن عرف أهلها مربطها وأطلقوها وهى في الرمق الاخير ..

وهنا انطلق زميلنا السائق بصوته الاجش يردد أغنية موريتانية نسي لحنها الأول وألف لها لحناً جديداً خاصاً به هو أبعد ما يكون عنها . .

رقوات أريامو كامـــــلات في الضيق منين يفـــــاتن »

فلقد منعه ضجيج محرك السيارة من تتبع الحديث ممنا ومــــل الصمت فضحكنا للاغنية غير المنتظرة وفي غير محلها ومع ذلك فهي غير متقنة . .

#### طلحة = قصر

مالت الشمس للزوال .. وليس في هذه الصحراء الجرداء شبر واحد يمكن أن يستظل فيه الانسان ؛ وعلى البعد شاهدنا طلحة يابسة فاستبشرنا بها وكأنها قصر منيف .. وضعنا تحتها أمتعتنا وتفرقنا نجمع الحطب الذي أصر هو الاخر على عدم الاقتراب من طلحتنا أو من قصرنا الذي عثرنا عليه ..

جلسنا ناوك خبزاً يابساً مع بعض الشواء ، وعلى امتداد البصر تلوح قطع جبلية سوداء غارقة في زرقة السراب ، ومع أنها جبال عربية في أرض عربية وسكانها عرب إلا أن الوصول اليها من المعنوعات علينا لأن الاسبات ريدون ذلك ..

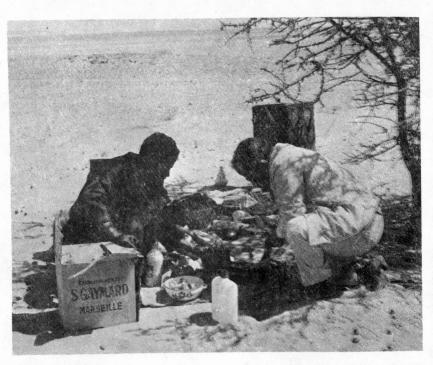

#### شهداء الثورة

واصلناالسير بعد أن تركنا فتات خبزنا يلتهمه النمل الجائع.. قفزت السيارة عدة مرات فوق الحفر والمطبات وقبل سقف السيارة رؤوسنا بشيء من عدم الاحترام ، وعندما استقامت السيارة في طريقها واستقام خلفها موكب الغبار سألت صاحب اللحية الحراء : كم شهيداً سقط للثورة منذ أن تفجرت أولى عملاتها ؟؟

فأجابني : لم يسقط لنا ولا شهيد واحد باستثناء الأخ « بصير محمد» الذي سبق وأن علمت أنه قبض عليه ولم يعرف مصيره ...

ولكن الاسبان قبضوا لنا على الأخ « يحظي » جريحاً بعد أن أسقط وحده أكثر من عشرين قتيلاً من جنود العدو وذلك في معركة « قلب الحمار » والقلب هو الجبل المنقطع في الصحراء .

فقد كان « يعظي » هدافاً بارعاً ولما لم يستطع الجند الاسبان اصطياده بالبنادق ركبوا مدفعاً ونسفوا موقعه فجرح وقبض عليه ومعه أربعة من رفاقه وقد نفدت ذخيرتهم وقد حاول الاسبان قتله ولكن الجنود الصحراويين حموه وأوصلوه للمستشفى حيث تكونت مظاهرة بالعيون احتجاجاً على اصابة «يعظي» وبالرغم من أن اصابته غير قاتلة فقد تضاربت الاراء حول مصيره فمن قائل انه لم يمت بعد . والخبر اليقين عند الاسبان . .

ورجعنا للصمتوالسيارة تركضفي الطريق الممل كلمناكان يفكر في شيء ربما يخالف تفكير صاحبه .. ان دوريات الاسبان كثيراً ما تتوغل داخل الأراضي العربية المجاورة ، وقد تختطف شخصاً أو أشخاصاً وتهددهم بالضرب ليخبروها عن مواقع الثوار .. وقد تكون إحدى هذه الدوريات تقبع الان أمامنا تسد الطريق الذي نسلكه وان حدث ذلك حتماً فسنقاد كما تقاد النعاج دون

أية مقاومة .. فالثوار خارج حدود المنطقة لا يحملون أسلحة سوى المسدسات الخفيفة .. بعكس ثوار ظفار الذين يتحركون من أرض محررة لها امتداد إلى أرض مستقلة ..



لاحت لنا قرية لبيوتها بياض تعكسه أشعة شمس المساء الغاربة ، للاسبان بها عيون خشيناهم على كشف ثوارنا فقررنا إلقاءهم دون القرية على أن نلتقي في فجر الغد وراء القرية من الجهة الأخرى ، وأن يقطعوا هذه المسافة على الأقدام ليلا . . فالليل خير ساتر في الصحراء . . .

# خيمة شيوعية

ملأنا خزان السيارة بالبنزين ، وكذلك احتياطيها من الأوعية ، وتجاوزنا القرية بعدة كيلومترات وراء مجموعة من الجبال .. ملنا إلى سفح احداها وأوقفنا السيارة وأخرج زميلي خيمة له كان يفاخر بها كلما ذكرت الخيام والصحراء ..

جعلت من نفسي لتلك الخيمة الصغيرة مرشداً في طريقة بنائها لأنها تشبه خيام الكشاف تلك الحركة التي أفخر بالانتساب إليها .. فلقد علمتني الكثير ..

ان خيمة زميلي من صنع الصين حمراء اللون ، براقة المنظر ، فراشها ملتصق بجنباتها بها نافذة خلفية أصر زميلي على فتحها رغم الهواء البارد الذي كانت ترمينا الصحراء به مساء ذلك اليوم . . وفي أقل من خمس دقائق كانت تخفق لريح الغرب الباردة وتنعكس على ظهرها حمرة الشفق فتزيدها على حمرتها احمراراً . . وما أن أظلم الليل حق كانت نارنا تضيء وجهين ومقدم خيمة وعلى ركن منها يغلي براد الشاي وعلى الركن الآخر يشوي رفيقي قطعة من اللحم و بقية شاة ذبحت لنا في آخر قرية بتنا بها أصر أهلها على تزويدنا بها » وكلما عسمس الليل صارت نارنا تخبو رويداً رويداً كا تخبو الثورات عند من لا يداوم على إذ كائها .

#### النوم في شكارة

اقترحت على رفيقي أن ينام أجدنا بالسيارة والآخر بالخيمة ، حتى إذا ما عدا علينا عاد ونحن في أرض نجهلها لا يستطيع مباغتتنا الاثنين معاً ، خاصة وان الخيمة إذا ربط فوها تصبح كالكيس ونحن بداخله . .

ولكن زميلي أصر على اقتراحه بالنوم في الخيمة .. فهي دافئة الجوانب .. واسعة الأرجاء مستطيلة البناء .. والاعرابية قالت :

لبيت تخفق الأرواح فيــه أحب إلى من قصر منيف

ولا زال بي حتى زينها في عيني وحقر النوم داخــــل السيارة ، فنزلت على رأيه وافترشنا فراشها ونمنا أو بالأصح تمددنا بداخلها فإذا بها عافاك الله . . انها صنعت كالمرآة المقعرة خصيصاً لتجميع البرد وصبه في عظام العبد لله المقفرة . .

والبرد في الصحراء يخاطب العظام رأساً .. ولقد بت أتقلب وأنكمش وأتمــدد ورأسي قرب فتحتها المسهاة « بأب ، أخرجه بين الحين والآخر أتطلع للفجر عله ينقذني من هذا البرميل من الماء البارد الذي تمددت فيه ..

وقد علق زميلي على إخراج رأسي بين كل لحظة وأخرى لمتابعة النجوم:
« إنني أشبه براكب الحافلة الذي يتطلع للمحطة التي يريد النزول فيها »....
وعند الفجر كان أول عمل عملته أن طويت تلك الخيمة الملعونة وأنا أسب
سنسفيل صانعها ومشتريها وحتى النائم فيها ..

وما أن حزمنا أمتعتنا في ذلك الفجر البارد حتى انطلقنا إلى المكان الذي تواعدنا مع الثائرين فيه.. ولكن لم نجدهما.. فلربما أصيبا بمكروه وحتى لا نضيع الوقت اتكلنا على الله على مواصلة السفر بدونها في رحلة الألف كيلو متر الأخرى ونحن نجه للطريق والمعاطن والاحساء ، وحتى مواقع القوم الذين نرغب في الاتصال بهم ..

#### عجوز تنقذنا من الموت

كان الطريق يظهر أمامنا حيناً ويختفي أحياناً ترسمه آثار السيارات ، بعضها مر من هنا منذ عام تتبعه عدة كيلو مترات فيصل بك إلى العدم إذ ينتهى بواد أو جبل فتضطر للدوران والبحث من جديد عن أثر آخر ...

استمررنا على هذا الحال حتى العاشرة صباحاً عندما وجدنا أنفسنا تحيط بنا سلسلة من الجبال دفعنا إليها مهمه منبسط ككف البخيل . . وقد انتهت بنا تلك الخطوط المتوازية القديمة إلى ديار قوم سكنوا هنا منذ عمام أو أكثر وارتحلوا لم يبق من خيامهم إلا رسوم الدار

على رأي الشاعر البدوي .

ومدافن ومبارك إبل ، ولكن أين الطريق الحقيقي ؟ أين موارد الماء ؟ هل من خيام تظهر لنا ؟ لا شيء ..

درنا حول تلك الديار كثيراً ، وكلما اتجهنا إلى جهة صادفتنا منطقة وعرة صعب التحرك فيها أو التقدم منها .. ليس هناك ما يبشر بأن طريقاً مرت هنا حتى منذ أعوام ، ان عظام الحيوانات النافقة في الصحراء لا تزال مرسومة في خيلتي ، وأكثر زميلي من تسآلي عن الطريق وأنا أشير له إلى اتباع هذه الجهة أو تلك وفي كل اتجاه تعترضنا جبال من الأحجار أو وديان من الطلح والسدر التي يصعب اجتيازها ..

وأخيراً وبعد نفاذ الرأي قررنا كأسلم طريق أن نعود إلى القرية التي تركناها بالأمس مساء فلربما أوصلنا البنزين إليها . . وإذا لم نصل إليها أو نفذ البنزين دونها فإننا ولا شك سنكون كا قال امرؤ القيس : « اني مقيم ما أقام عسيب ».

قررنا العودة وجعلنا وجهتنا جبالاً تظهر في الأفق وتختفي، انها أغلب الظن تلك التي مررنا بها صباح هذا اليوم . . وعلى غير انتظار وفي اللحظة التي أدرنا فيها السيارة نحو طريق العودة وصارت ترتفع وتهبط فوق الأحجار وبينها . . أثناء ذلك لاح لنا على البعد خيال إنسان فوق مرتفع أمامنا . . هل هو صديق أو عدو . . ؟ من الثوار أو من الأعداء . ؟ كل هذا لم نفكر فيه المهم انه انسان وانه سيدلنا على الطريق أو على خيام ليست بالبعيدة من هنا . .

استبشرنا برؤية الخيال فاتجهنا إليه وما أن اقتربنا منه حتى تبيناه عجوزاً بدوية تحمل برميلاً باتجاه البئر لتملأ الماء وبجوارها فتاة جالسة تصلح حبل برميلها فكأننا – والحق يقال – وجدنا نجدة من الجيش ونحن نخوض معركة كدنا نخسرها « ونصيحتي للذي يرياد أن يسبر أغوار الصحراء أن يتذرع بالصبر وبأعصاب من حديد ، وألا يرتبك لأدنى عارض ، وإذا كانوا جماعة فيجب ألا

يظهر بينهم الشقاق حول الاتجاه الصواب وأن تكون الثقة في شخص واحد هو الذي يسير الاتجاه الصواب، وعندما يعجز عن معرفة الطريق يتنازل عن الخبرة إلى شخص آخر . . لأن اختلاف الرأي يعقبه انفراط عقد الجماعة وبالتالي الموت المحقق ، وإذا افتخرت بشيء وأنا الآن بمنزلي بطرابلس في تلك اللحظات الحرجة فهو قوة أعصاب زميلي وجلده ، وعدم مناقشته لي في شئون الطريق وممراته ، كما كان هو مسئولاً مسئولية كاملة عن شئون السيارة التي لا أناقشه في شيء مما يخصها ورغم ضياعنا في ذلك التيه المقفر فلم تنزل معنوياتنا ولم يكف زميلي عن التنكيت » .

اقتربنا من العجوز ونحن نسلم بحرارة كأننا نعرفها منذ سنين وسألناها عن الطريق، فاعتلت صخرة وأشارت بيدها للجنوب نحو جبل منقطع غارق في الرمال كالقدر المنكفى، وهي تقول « ان الطريق تمر بزره » أي تمر بجانبه ..

قطعنا حوالي خمسة وثلاثين كيلومتراً حتى التقينا بالطريق ، والطريق في هذه الصحراء عبارة عن آثار جديدة للسيارات ، ومسا أن وطئتها عجلات سيارتنا حتى كدنا أن نعانقها أو على قول قيس :

وأجهشت للتوباد لما رأيته

وكبر للرحمن لمــا رآني

تمدد الغبار في صف طويل خلف سيارتنا وهي تنتفض فوق الكثبان الصغيرة ، ولم نهتم كثيراً بالقرية التي مررنا بها وكان جل أهلها منشغلين بلعبة أرضية كالشطرنج ، قليل منهم من رفع رأسه ليلقي علينا نظرة غير مبالية باستثناء شخص واحد ألح علينا أن نتناول كأساً من الشاي كنا في الواقع في حاجة إليه ..

واصلنا السير وعلى يسارنا طول الطريق أرجام من الحجر يحاول الاسبان أن يجعلوا منها حدوداً للأرض التي يحتلونها ، تقف في شموخ حتى ليخيل إلينا أنها تمد ألسنتها مستهزئة بنا . .

ان هدم هذه الأرجام حلم يراودنا ولكن و العين بصيرة واليد قصيرة ».... خيم الظلام علينا وعلى سيارتنا وعلى الطريق ، وامتد كشاف السيارة أمامنا كساعد ليرينا خطوط الطريق الحائلة ، ولقد بلغ بنا التعب مبلغه ، فمنذ عشرة أيام لم ننهم بحام ماء ، وصرنا حين نهرش رؤوسنا نغمض أعيننا من التراب المتساقط منها .. والسير في الصحراء ممل .. بل فوق الممل .. فقاطعها كأن ينظر لشريط من منظر واحد . وفي التاسعة ليلا لاحت لنا أضواء ساطعة صارت تتجلى كلما اقتربنا منها .. ظنناها بادى ، ذي بدء أنوار قافلة متعبة مثلنا، ومع ذلك طربنا لمرآها ، وجعلت لسيرنا حافزاً كهدف نسعى للوصول إليه وما أتعس السائرين بدون هدف .. وفي الماشرة والنصف بلغنا الأنوار ، انها مدينة وملتقى الطرق بين المغرب وموريتانيا والساقية الحراء ومالي والجزائر .. والمدينة التي شهدت الحرب بين الأشقاء المغاربة والجزائريين بعيد استقلال الجزائر وذلك للاستيلاء على مناجم الحديد فيها بمنطقة الجبيلات ..

# في تندوف

ملنا إلى فندق أنيق أكثر بكثير بما يطمع به أي قاطع لتلك الصحراء الخالية ونحن نحلم بعشاء فاخر وحمام منعش بعد عشرة أيام منالارهاق والتعب، صعدنا درج ( فندق المقار ) وفي غرفة بسريرين تمددنا بدون عشاء وبدون حمام فالماء لا يوجد إلا ساعتين في النهار والمطعم مغلق الأبواب لا يشتغل لعدم وجود زلاء .

رفعنا إلى عامل الفندق احتجاجاً شديد اللهجة لعدم وجود العشاء والماء ونظراً لروابط الدم والجوار والدين واللغة كما كانوا يلقوننا في المدارس أحضر لنا شيئاً من البطاطس المقلي مع قطع من اللحم وتنعم علينا أيضاً « بسطل » من الماء المغلي مسحنا منه على رقابنا وأيدينا ورؤوسنا ، وذهبنا في نوم عميق وفي

الصباح علمنا أننا النزلاء الوحيدون في هذا الفندق يقوم على خدمتنا أحد عشر عاملاً يتقاضون راتبهم من الدولة فجميع الفنادق مؤممة ، وعندما تركونا بدون غذاء في اليوم التالي سألنا عن السبب فقيل لنا «اللي يشري من السوق واحد كسلان » ونظراً لوجود كسلان من الأحد عشر عاملاً وجب علينا أن نبقى بدون غذاء!!.

# في ضيافة الثوار

لنترك الحديث عن « تندوف » لوقت آخر ونروي كيف استضافنا الثوار ذات ليلة من الليالي الأربع التي قضيناها بتندوف . .

كان الهلال رفيعاً في الغرب ينسحب للأفق بهدوء تام نحو الساقية الجمراء وراء جريد النخل الذي تحركه نسائم الربيع المنعشة عندما رافقنا أحد الثوار مشياً على الأقدام إلى دار يقطنها مع زملاء له كلهم مناضلون . . وعلى حصير متواضع قديم وحول مصباح مغبش ضعيف الإنارة تجمعنا نستمع لقصة شاب من أولاد دليم خرج من السجن لتوه . .

# السجون في الصحراء

كان الشاب نحيل الجسم براق النظرات ، لا يكف عن التدخين من غليونــه العربي القديم ، وقد برزت عظام أضلاعه من فتحة دراعته . .

ان السجن في الصحراء قطعـة من الألم والأشياء التي تشاد كل يوم هي المعسكرات والسجون .. يقبض على الانسان لأتفه الأسباب ، يخاصة بعد تفجير الثورة .. فلقد أصيب الاسبان بالجنون وصاروا يقبضون على كل أحد دون استثناء ..

ففي سجن « الداخلة ، المكون من ثلاثة طوابق عذبت بالكهرباء وبتسليط

التيار البارد حتى أتجمد، ومن بعده التيار الساخن حتى أحترق، وجلدت بالسياط، أما اللكم والركل بأحذية الجنود فهذا من الأشياء الني نعتبرها أكلات خفيفة . . وبعد التعذيب يوضع السجين في قبر حائطي لا يستطيع التحرك فيه يقضي حاجياته في نفس الحل . .

وسألت الدليمي عنصديق لي كنت أعرفه منذ زمن ويدعي محمد سعيد الرقيبي قيل إن الاسبان اعتقلوه أجابني: ان هناك مجموعة من المساجين من بينهم صديقك هذا بسجن (الداخلة) وهو رجل ذو معنويات عالية وغرغم أنواع التعذيب التي تلقاها في بداية سجنه وتعقده من الناسحق صار يعتقد أن كل من يقف بجانبه يريد أن يصفعه فيتقيه بيدية إلا أن الاسبان لم يستطيعوا أن يتحصلوا منه على شيء ولم يعترف لهم بما يريدون و فالإنسان أثناء العذاب المنصب عليه من سجانيه يفقد الإحساس بالألم من الدقائق الأولى وبعدها يعذبون شيئا غير موجود.. ومع ذلك يصرون على وضع آلات لتسجيل التأوهات متوقعين أن السجين قد يتفوه بما يفيدهم في التحقيق.. وعلى رأس سجن الداخلة الضابط الاسباني الجلاد (باربا ديو) وتفسير اسمه (لحية الله) وهو من الجلادين المشهورين باختراع التعذيب وابتكار وسائله .

وفي أحد الأيام أراني صديقك هذا قصيداً كتبه على سرواله في غفلة من السجانين طلبت منه أن يكتبه على صدري وقد فعل والقصيد يقول:

فتح الطغاة بنادق الارهاب متطلعين على المنابر خدعة وعزقون بلادنا بشراسة ويزاولون تعسفا وتعنتا والحق ليس بمختف لمعانه والنور يخفق ساطعاً ببلادنا

وبنوا سجونا ضخمة الأبواب متجاهلين ببهجة الاعجاب ويحرمون تعدد الأحزاب بتخبط متجاوز الأطناب والشعب يعرف صولة الكذاب والنار تنذر حفنة الأذناب

فحذار من غضب الشعوب فإنه والشعب ان رفع الرؤوس مآله

متوهج متاسك الأقطاب يقضي على التخريب والإرهاب

ولقد اعترف الحاكم العسكري الاسباني بالصحراء بدور هذه الثورة في خطابه الأخير الذي ألقاه في مجلس الجماعة بالصحراء ، والذي قال فيه :

« ان أولئك الذين يحاولون القيام بأبشع الأعمال ضد الكيار الصحراوي سوف توضع حسنات أعمالهم في ميزان مثقوب ويزدادون نكبة على فضيحة . . . إلى أن يقول :

د ان أولئك الذين ذكرت هم الذين يقومون ببعض الأعمال المشوشة من الخارج..لكن سيرون نتائج أعمالهم التي ستؤدي بهم إلى فشل ذريع في مستقبل قريب وسوف يصبحون لا وطن لهم ويلقبون بأصحاب الاجرام ..

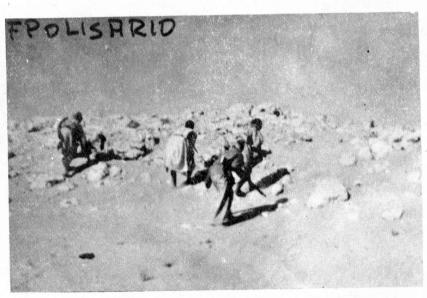

« ان الحكومة الصحراوية تتلقى هذا كله بصبر وعزيمة ، ولا يعتقد أحد أنها ضعيفة وليس بوسعها القيام باللازم .. ونعرف أن الصبر له حد ، لذلك فإن الذي يعتدي على الصبر أو يعتدي على الأعمال الصالحة ، سيرى بلا شك عاقبة اعتدائه وكلكم تدركون أن الطبيب لا شفقة له ، والإنسان إذا كان مريضاً فإن الطبيب يبذل كل جهده في سبيل علاجه ، وإذا كان المريض يعاني من مرض في بعض أعضائه يخاف منه على الجسم كله فإن ذلك العضو يجب قطعه ، إذا رأينا أن أعمالاً قام بها ضد الذي يتمتع به الشعب الصحراوي بكل سعادة .. واجب علينا اتخاذ التدابير اللازمــة لأن مصلحة الشعب الصحراوي مسألة مقدسة عندنا .. ويجب علينا الدفاع عنها لأن اسبانيا فرضت على نفسها حماية هذه المقدسات وقيامها ، بهذا الواجب يعد من قبل مصلحة الشعب الصحراوي ...

هذا هو منطق المستعمر الأعوج .. الإنسان الذي يطالب بحريته واستقلال بلده يعتبر عضواً مريضاً يجب بتره ..

وهنا سألت الشاب الدليمي :

ــ وهل هذه هي المرة الوحيدة التي دخلت فيها السجن ؟؟

أجاب:

— لا ، ان دخول السجن بالنسبة للصحراويين أصبح شيئًا معتاداً وكأنه من لوازم العيش في الصحراء . . فبعد دخولي السجن وتعذيبي فيه ولما انتهت المدة التي أرضتهم لبقائي بالسجن أخرجوني وسلموني للمغرب حيث أودعت في أحد سجون المغرب وبقيت فيه مدة لا تقل ألماً عن السجن في الصحراء . .

وفي غفلة الحراس الذين قلما تحوز منهم غفلة هربت من السجن ومن المغرب والتحقت بالثورة . .

وبعد منتصف الليل خرجنا كالأشباح ليقذفنا الظلام القاتم إلى الفندق ... وفي السكون الذي لا يقطعه إلا نباح كلاب البدو المنتجعين حوالي المدينة صعدنا إلى غرفتنا للنوم ..

وبعد أربعة أيام من الاقامة بتندوف واصلت السير بالسيارات العامة بعد أن فارقت زميلي وسيارته . حيث قطعت ألفين من الكيلومترات باتجاه العاصمة الجزائرية . والتي منها امتطيت الطائرة لطرابلس .

وفي طرابلس وجدت أمامي احتجاجاً من وزارة الخارجية الجزائرية لأنني شوهدت أوزع مناشير خطيرة في الجنوب!! ولم تكن تلك المناشير غير بعض النسخ من مجلة الوحدة العربية أعطيتها لمسئول الحزب هناك للاطلاع على هذه المجلة .. ولله في عربه شئون!!

#### موقف الدول المجاورة

ترددت كثيراً في الكتابة تحتهذا العنوان. لأن سرد الحقيقة قد ينكأ الجراح التي تؤلم الكثيرين .

غير انني في النهاية قررت الكتابة باعتباري مواطناً من هذا الوطن الكبير تهمني همومه وتسرني مسراته ..

ولأن الحقيقة إذا سكت عنها فسح المجال للباطل الذي يطـــل برأسه كلما احتجب الحق أو حيل دونه .

ولا أدل على ذلك من باطل أشهده هذه الأيام وأقرأه كمحاولة لسرقة الثورة من مفجريها . وانتحال شخصية الثوار والاستحواذ على مكاسبهم التي حققوها بالمرق والدم . طيلة أكثر من خمسة عشر شهراً متواصلة من الكفاخ المسلح الجاد .

فلقد فجر الثوار في الساقيــة الحمراء ووادي الذهب ثورتهم بممزل عن كل الأنظمة المجاورة . وبأهداف ثورية لا تروق لحكام المنطقة .

فالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هدفها التحرير وهدفها الوحدة العربية على أساس تكافؤ الفرص. وعلى أساس التوحيد مع النظم العربية التقدمية حتى لا تتسع رقعة الرجعية العربية. وحتى لا يتسع مجال النفوذ الأجنبي في الأراضي العربية.

فالمغرب الذي أشهد هذه الأيام تحرك السياسي والاعلامي بحجة تحرير الصحراء. أن كان منذعام ١٨٨٣ ؟

ولماذا لم يثر هذا الموضوع منذ أعوام ؟

ولماذا لم يتحدث عن الصحراء قبل أن تنفجر الثورة الشعبية فيها ؟

ولماذا كان صوت الجمهورية العربية الليبية في اجتماع وزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٧١ هو الصوت الوحيد المطالب باضافة الساقية الحراء كمنطقة افريقية بجب تحريرها ؟

ولماذا كان صوت العقيد معمر القذافي هو الصوت الوحيد المطالب بتحريرها عام ١٩٧١ وما بعده من أعوام؟ وقد يذكر الموريتانيون خطاباً له باطار احدى مدن الشال الموريتاني بالقرب من الأراضي الصحراوية طالبهم فيه بالتكاتف لتحرير الصحراء.

وفي الكلمة التي ردّ بها العقيد القذافي على سفير اسبانيا أثناء تقديم الأخير أوراق اعتباده في طرابلس قال له : ﴿ يجب أن ترحل اسبانيـــا من الصحراء والا وجدنا أنفسنا وجها لوجه معها وان صداقتنا لا قيمة لها ما لم تستقل الصحراء .

ولماذا كان عبد السلام جلود رئيس الوزراء الليبي هو المسئول العربي الوحيد الذي طالب فرانكو شخصيافي مايو١٩٧٤ بالاسراع بتحرير الصحراء. وانسحاب اسبانيا منها.

كل هذا والمغربغير موجود في الساحة ولا يحرك ساكناً بل ويعقدالاتفاقيات مع الاسبان ويفتح المناطق الحرة على الحدود تجمع الاسبانين والعرب في الطنطان وغيرها. كما يتساهل في فتح الحدود المغربية الصحراوية لدخول الاسبان وخروجهم .

وحق في مؤتمر نواذيبو الذي عقد بين رؤساء الجزائر والمغرب وموريتانيا والذي لم يدم أكثر من نصف ساعة لم يتفق الرؤساء على صيغة لتحرير الصحراء بالرغم من أن المؤتمر عقد من أجلها.. بلكل هم المغرب أن تكون الصحراء جزءاً من ترابه كاكان حرص موريتانيا أيضاً.

وقد كان الاتفاق المبدئي أن تكون الساقية الحمراء التي تحتوي على منجم

الفوسفات في (بوكراع) من نصيب المغرب وأن يكون وادي الذهب الذي يحتوي على النفط من نصيب موريتانيا. أما والجزائر التي أصرت موريتانيا على اشتراكها في الحوار كشاهد عدل لحفظ التوازن تحوز هي الأخرى بمراً ضيقاً يفصل القطاعين لتحرز ميناء على المحيط تصدر منه معادنها الواقعة بالجبيلات بمنطقة (تندوف).

ولم يتفق الرئيسان الملك الحسن ومختار ولد داده على موقع الممر فكل منهها يريده في حصة الآخر .

وقد استاء الصحراويون من هذا التقسيم . ووجدوا أنفسهم كغنيمة تقسمها الدويلات المجاورة دون أن تساهم معهم في تحرير بلادهم . وهذا مساجملهم يتكاتفون متفقين على عدم الانضام لأي من البلدان المجاورة والمطالبة بهم .

وقد حاول المغرب تكوين منظمات صورية الغرض منها اظهار دور المغرب والمناداة بالانضام إليه .

فتكونت منظمة الرجال الزرق.و «حركة ٢١ أغشت» «والجبهة الثورية التقدمية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وسبته ومليليه » ولكن هذه الحركات لم يكن لها أي تواجد داخل المنطقة . وانما مهمتها الدعاية فقط . وتسلل المخبرين المغاربة تحت اسمها لحس نبض الانظمة المجاورة – الجزائر وموريتانيا – وحتى الجمهورية العربية الليبية . ولعل قصة (ادوار موحا) ليست بالبعيدة عن الاذهان.

ولقد حاولتموريتانيا أن تعمل شبه ذلك بايوائها لبعضالعناصر الصحراوية الهاربة من العسفالاسباني لتكون ممن يحمل وجهة نظرها في المنطقة . كما فعلت أيام اللجنة المكلفة من هيئة الأمم لاستقصاء الحقائق .

غير ان موريتانيا لم تفلح في تكوين منظمة تنادي باسمها .

وعندما تفجرت الثورة الشعبيـة بالصحراء في ٢٠ مــايو ١٩٧٣ فوجيء

المغرب كا فوجئت موريتانيا بذلك . وحتى الجزائر لم تكن على علم تام . غير انه بما زاد في حنق المغرب وموريتانيا ان البيان الذي صدر عن الجبهة كاعلان عن تأسيسها في ١٠ مايو ١٩٧٣ يرى ضرورة التعاون مع الجزائر والاستفادة من نجربة ثورة الجزائر كثورة تقدمية في المنطقة . وتجاهل البيان ذكر المغرب وموريتانيا .

ولكن . . هل الجزائر كانت على علم هي الأخرى ؟

أجابني أحد الثوار على هذا السؤال انها لا تعلم . ولكن زججنا باسمها في البيان لاحراجها . وحتى لو رفضت التعاون معنا فانها قطعاً لا تستطيع أن تقف ضدنا .

وهنا قامت الاتصالات بين المغرب واسبانيا من جهة . وبين موريتانيـــا واسبانيا من جهة أخرى لتنسيق الدور وتضييق الحناق على الثورة .

فكان ان قررت المغرب واسبانيا عقد اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوماً بين المسئول الاسباني والمسئول المغربي بمنطقة الطنطان لمطاردة الثوار وعــــدم تسللهم من الأراضي المغربية واليها .

ونتج عن ذلك أن القوات الاسبانية أصبحت تتوغل أربعين كيلومتراً في التراب المغربي لمطاردة الثوار وقتلهم . والذي يفلت من الاسبان تقبض عليه القوات المغربية وتذيقه أنواع العذاب وتودعه السجن ، ولقد التقيت بمجموعة من الثوار عذبوا بالمغرب لانتائهم للثورة . وكانت الأسئلة الملحة التي تلقى عليهم هي معرفة هوية الثورة ومن يقوم بتمويلها .

أما موريتانيا فقد ذهبت إلى أكثر من ذلك حيث قبضت سلطاتها «في بئر أم أقرين» على مجموعة من الثوار التجأوا إلى أراضيها في أواخر عام ١٩٧٣ وصادرت اسلحتهم وابلهم وسلمت الأسرى الذين كانوا معهم إلى الأسبان . رغ أن أربعة من الخنود العرب ولكن

موريتانيا أصرت على تسليمهم اظهاراً لحسن نواياها للاسبان. ولم تكتف بذلك بل كانت تطاردهم على الحدود وتلجئهم للتوغل في الأراضي المستعمرة لتظفر بهم السلطات الاسانية.

وقد تمكنت مرة أخرى من تسليم مجموعة من الثوار التجأوا إليها .. وقد اجتمع المسئول العسكري الاسباني بالصحراء مع الموريتانيين في «بئر أم اقرين» بحضور السفير الاسباني بموريتانيا . وبعض الوزراء الموريتانيين وذلك لتنسبق الدور لمحاصرة الثورة .

كا زار وفد اسباني مدينة «أطار» احدى المدن الشهالية بموريتانيا كاتم لقاء آخر بين الاسبان والموريتانيين في بلدة تيملوزه وآخر بمدينة العيون عاصمــة الصحراء. ولقد سلمت اسبانيا للموريتانيين قائمــة المطلوبين من الصحراويين اصبحت بعدها الحكومة الموريتانية تطاردهم وتبحث عنهم لتسليمهم.

أما الدوريات الاسبانية فهي تتوغل داخل التراب الموريتاني دون أن يحدها أحد . وذات مرة في صيف عام ١٩٧٣ توغلت من جهة (قليب الجراد) بين الزويرات والبئر أكثر من ستة وثلاثين كياومتراً . حتى وصلت إلى منتجع موريتاني قبضت على شخص وحققت معه واستخدمت معه العنف واستاقته إلى الصحراء . ولم يطلق الاسبان سراحه حتى زار حاكم الزويرات الموريتاني بلدة (اوسرد)داخل الصحراء وألح في رجاء المسئولين الاسبان فاطلقوا سراح الرجل بعد أن أشبعوه تعذيباً . محاولة منهم لمعرفة مواقع الثوار .

وبعد هذا ...

تحركت المغرب أخيراً لأنها تعلم أن اسبانيا ستنسحب من الصحراء في العام القادم ١٩٧٥ .

وحتى تظهر حكومة الملك أمام العالم بمظهر المنقذ الفذ بعثت مراسيلهــــا

لشرح خطة التحرير هذه التي تقول أنها فجرت الثورة من أجلها بالصحراء محكمة جلالته !!!

فاستدعت أخيراً النقيب أبا الشيخ ولد أبا علي ( وهو من أصل صحراوي ويعمل بالجيش الملكي ) وذلك لمقابلة الملك .

وقد تم ذلك في يوم ١٥ يونيه ١٩٧٤ م . وكلفه بتكوين مجموعة على أساس قبلي من الجيش أو من المدنيين . وبعد أسبوع رجع للملك ليعطيه الخطة التي يسير عليها .

ومن جهة أخرى صارت الصحف المغربية تنشر بيانات الجبهـة الشعبية وبلاغاتها قائلة أنها تهـدف إلى تحرير الصحراء وإعادتها إلى الوطن الأم!!!

كا أن المغرب يوعز للجهاهير في المغرب أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية لحمراء ووادي الذهب كونها المغرب ويساندها وهي تتبع له!!

ونظراً للحصار الاعلامي المضروب حول الجبهة الشعبية فمن المتوقع أن يخرج المغرب مجموعة النقيب أبا الشيخ ليقول أن هذه هي الجبهة الشعبيــة لايهام الجماهير بصحة دعواه .

ويسرق بذلك التأييد الجماهيري للجبهة الشعبية .

ولقد ذهب المغرب في تضخيم دوره إلى حد أنه نسب مرض الجنرال فرانكو الأخير إلى رسالة بعث بها الملك الحسن شديدة اللهجة بخصوص تحريسر الصحراء!!! ومن العجب أن يتناسى المغرب وأقصد دائما السلطة ان فرانكو لم يمرض عندما سمع موضوع المطالبة بتحرير الصحراء شفهيا ووجها لوجه من الرائد عبد السلام جلود عندما قابله في مايو ١٩٧٤.

وقد لا يعلم ملك المغرب أن شعب الصحراء شديد الاستياء من تصريح له لإحدى الصحف الشرقية واظنها مجلة المصور المصرية عندما قال:

و ان سكان الصحراء عبارة عن سراح لي ، أي أنهم مجموعة من الرعاة لأغنام جلالته !!

ولقد سمعت من أكثر من صحراوي قولهم « لسنا رعاة للملك ولن نكون ذلك في المستقبل ».

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

#### تلخيص الموقف

ويمكن تلخيص الموقف في المنطقة كالآتي :

١ – موريتانيا ترفض أن يقوم نظام ثوري على حدودها مع العلم أن الشعب الموريتاني جميعه مع الثورة ويقف مؤيداً لها. وهو يؤوي الثوار ويخبئهم عن أعين السلطة . ولكن موريتانيا تحبذ أن تستلم الصحراء بالطرق السلميسة من الأسبان بعد رحيلهم إذ أن معظم القبائل الصحراوية لها فروع وأصول بموريتانيا ونسب . وموريتانيا عاجزة عن أن تقود أي تنظيم ضد أسبانيا أو غيرها . وهي أعجز عن حماية ترابها في حالة تصميم الاسبان على مطاردة الثوار أو غير الثوار داخل التراب الموريتاني .

وأمام إصرار المغرب على الاستحواذ على الصحراء والتفرد بها تتمنى موريتانيا أن يقاسمها المغرب (غريمها السابق والمطالب بها) منطقة الصحراء . شريطة ألا تكون والمغرب وجها لوجه يفصلها خط وهمي يسمى حدود ، ولهذا تطالب أن تدخل الجزائر كحاجز أشبه بسور برلين بين المغرب وموريتانيا .

ومطالبتها بالصحراء هو نوع من الضغط لإجبار المغرب على التقسيم . .

٢ - المغرب : غير جاد في تحرير الصحراء . ولكن الثورة في الصحراء جملته بين خيارين .

إما أن يلتهم الثار حين نضجها ويخرج بالغنم وحده وإما أن تستقل المنطقة منفردة يعززها قرار هيئة الأمم القاضي بتقرير المصير لشعب الصحراء على ضوء استفتاء شعبي ومن المعلوم أن اسبانيا تحتل للمغرب منطقتي (سبته \_ ومليليه)

في الشمال . فإن كان غرض المغرب هو التحرير فلماذا يترك أراضيه الحقيقيــة تحت النفوذ الاســاني ؟

ومَع ذلك تسعى لتحرير الصحراء التي حتماً ستتحرر بإرادة شعبها الذي فجّر الثورة .

وانطلاقاً من مبدإ قطف الثمار هناك اتفاق بين المغرب وأمريكا واسبانيا ، يقول :

في حالة انسحاب اسبانيا من المنطقة تستولي المغرب على المنطقة مقابل:

- أ قاعـــدة جوية كبيرة تحتفظ بها أمريكا بالقرب من مدينة الداخلة
   ( الرقيبة ) . وهي القاعدة التي رحلت من طرابلس الغرب .
- ب ـ قاعدة جوية كبيرة تحتفظ بها اسبانيا ببلدة (القويرة) قرب الحدود المورىتانية ٢ كيلومتر .
- ج تحتفظ الشركات الغربية التي تدير منجم فوسفات بو كراع بحقها في إدارة المنجم .
- د ـ تحتفظ الشيركات الغربية بحقها في إدارة آبار النفط والتنقيب عليه في المنطقة .

وهكذا يخرج الاستعمار العسكري وتبقى قواعـــده في المنطقة والسيطرة لنفوذه الاقتصادي .

أما إذا وجد المغرب نفسه مضطراً لتقسيم المنطقة بينه وبين موريتانيا نظير سكوتها . والمتوقع أن التلويح بالتقسيم هو الذي أسكتها . وقد سبق للملك أن أعلن عام ١٩٧٢ بعد مؤتمر قمة الوحدة الافريقية بالرباط أن المنطقة ستقسم بين موريتانيا والمغرب .

وبما أن الممر الذي سيعطى للجزائر لتصدر منه كميات الحديد بمنجم الجبيلات بمنطقة تندوف الذي كان سبب الخلاف بين المغرب والجزائر عام ١٩٦١ ، واتفق أخيراً في اجتماع الدار البيضاء بين الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني على مقاسمــــة المنجم وتكوين شركة مغربية جزائرية لإدارة المنجم واستثماره ، وتصديره عن طريق خط حديدي ينشأ إلى بلدة أغادير بالجنوب المغربي فإذا حدث وأن أعطيت الجزائر ممرها للمحيط ، فإن الخط الحديدي ــ الذي لم ينشأ بعد ــ سيشق إلى الصحراء وبالتالي يستفيد المغرب بذلك أيضاً .

٣ – الجزائر ، ولقد أصبحت الجزائر طرفا في الموضوع بعد أن حشرتها موريتانيا في مؤتمر نواذيبو . وهي ستربح مها كانت التقسيات . خاصة وأن الثوار يأمنون جانبها ويركنون إليها أكثر من غيرها . علما بأنها لم تساعدهم ولم تتفضل عليهم بشيء . وهي أيضاً تتوجس منهم خيفة لأنهم يرفضون تدخلها في شتونهم الداخلية كا يرفضون إعلامها بمخططاتهم السرية .

ورأي الجزائر غير واضح . حتى عندما سئل وزير خارجيتها : لأي جهة تنتمي الصحراء ؟ قال : « إنها جزء من المغرب العربي ». مخافة أن يحرج المغرب أو موريتانيا .

ولقد فرضت الجزائر نفسها كشريك في القضية . وبالتالي فهي مع التقسيم حتى لا تخرج من المولد بدون حمص .

#### وماذا عن اسبانيا ..؟

أما اسبانيا فهي لن تستمر في الصحراء . نتيجة للثورة المضطرمة في داخل الصحراء .

ونتيجة للمطالبة الملحة من الجمهورية العربية الليبية برحيل الاسبان من المنطقة . ولا يخفى مقدار العلاقات الاقتصادية بين البلدين . ولقد صرح الحاكم العسكري بالصحراء قائلاً : « إن الثوار تأتيهم قهوة الصباح ساخنة من ليبيا ». زد على ذلك نشاط المعارضة في داخل اسبانيا وتدهور صحة الجنرال فرانكو .

وانقلاب الأوضاع في البرتغال . وحرص اسبانيا على علائقها مع العرب .

ولقد كان المسئولون الاسبان يرددون نحن لا نمانع في الخروج من الصحراء . ولكن المغرب وموريتانيا يطالباننا بالبقاء حتى يحسما الموضوع بينهما .

كل هذا يجعل اسبانيا تنسحب من المنطقة عام ١٩٧٥ ولكن كيف ..؟

بالرغم من الاتفاقات الاسبانية الموريتانية ، والاسبانية المغربية ، فاسبانيا تسعى لتكوين جبهة معارضة لها صورياً لتمتص نقمة الشعب ، وتسلم لها البلاد ساعة خروجها إذا ما تلكاً المغرب في الانقضاض على الصحراء أو إذا ما حدثت

ظروف غير مؤاتية له . وهذه الجبهة متمثلة في الجمعية العمومية ( مجلس الجماعة ) وهو أشبه بمجلس النواب اللصحراء ويتكون من شيوخ القبائل . والاستقلال الذاتي الذي تريده اسبانيا للصحراء هو تسليم البلاد صورياً لهؤلاء المشايخ .

ولقد خلقت اسبانيا للشيخ «خطري ولد الجاني»رئيس مجلس الجماعة شخصية معارضة في كثير من المواقف . حتى أنه كان على رأس المظاهرة التي حدثت في

١٧ يونيه ١٩٧٠ بالعيون . وبقي تحت الإقامة الجبرية أكثر من شهرين . وخطري هذا بالرغم من أنه رجل أمي فهو يتميز بذكاء وقاد. ويرأس قبيلة

الرقيبات إحدى أكبر قبائل الصحراء . وله طموح كبير . اكتشفته فرنسا أثناء حكمها للجزائر وموريتانيا ولعبت به في موضوع

جمهورية الصحراء التي اقترحها حكم الجنرال ديجول والتي تكون عاصمتها تندوف وقد كان خطري هذا أحد المرشحين لرئاستها . كمحاولة من فرنسا لاقتطاع الجنوب الجزائري وشمال مإلي وموريتانيا وجنوب غرب ليبيا . ولكن الخطة فشلت لامتناع شعب المنطقة عن الاقتطاع من الأوطان الأم .

هذا هو ملخص الموقف بالصحراء .

ثورة شعبية تحمل أهداف التحرير والوحدة العربية تشتعل منفصلة عن كل

النظم المجاورة لها .

استغلال الموقف من المغرب للانقضاض على شعب العسحراء وسرقة ثورته . يشجمه في ذلك ضعف الجارة المجاورة ( موريتانيا ) ومهادنــــة نظام هواري بومدين له .

تفهم اسباني للموقف العربي المصر في الجمهورية العربيـــــــة الليبية على تحرير الصحراء .

مشاكل داخلية في النظام الاسباني تلح بالتفرغ لها .

كل هذا يجعل اسبانيا تنسحب من الصحراء في عام ١٩٧٥ على أرجح التخمينات .

ونحن هنا يهمنا تحرير الصحراء ، وتخليصها من النفوذ الأجنبي دون أن تبقى أية ذيول له ، ودون أي تجاهل للثورة في داخل الصحراء . أولئك الرجال الذين تحركوا في أسوإ الظروف ووسط تراب معادي تحيط به أنظمة غير متعاونة ومع ذلك ضحوا بكل شيء وفجروا الثورة واستمرت . ونرجو لها التوفيق بعون الله .

وإذ نوضح الظروف الحالية التي تمر بهـ الساقية الحمراء ووادي الذهب ، لنرجو من العرب كل العرب أن يلتفوا ويستنهضوا لمساعدة المنطقة على التحرر . وانضامها لأي قطر عربي ليس هو نقطة الخلاف فالأمر متروك بعد ذلك لأهل الصحراء إذا ما تحرروا .

#### متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

طبع طمطابع حاد لبسفان الطبساعة والنشسر بردن مرب ١٦٥٠ عاند ٢٩٠٤٢ دارلبسنان للطباعة والنشر بشيروت-بشنان



الثمن ( ۳۵۰ ق.ل او ما يعادلها